nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio



erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versior



رئيس مجلس الإدارة:





nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



رئيس مجلس الإدارة:



BIBLIOTHECA ALEXANDRINA





داراخياراليوم قطاعالاقاد جمهورية مصرالعربية ١ ش الصحافة القاهرة تليضون وفاكس ، ٥٧٩٠٩٣٠



W/30

إحسان عبد القدوس

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الغلاف بريشة الفنان ا

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versi

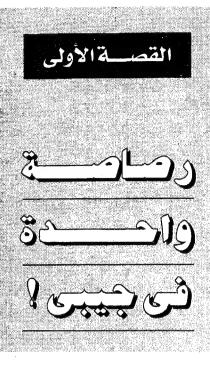



## كلمسة

كل ما في هذه القصة من حوادث وشخصيات هو مجرد صور أطلقها خيالى.. وكاتب القصة غير المؤرخ وغير المحقق الصحفى، إنه حتى وهو يتعرض بقصته للأحداث الوطنية العامة يعتمد على خياله متصررا من الارتباط بالواقع.. وكل القصص العالمية التي انطلقت من سنوات الصرب، أو من الثورات الوطنية الكبيرة، لم تكن ترسم واقعا ولكنها كانت خيالا من وحى واقع.. وقصص الحرب والسلام لتولستوى، وقصص باردليان والفرسان الثلاثة، وقصص جيمس بوند، ليست سردا لوقائع تاريخية، ولكنها من وحى واقع تاريخية.

وأقول هذه الكلمة حتى لا يحاسبنى أحد بميزان الواقع، ولكن فقط يحاسب خيالى.

وهذه القصة كتبتها علي مرحلتين.. كتبتها أولا قبل حرب آكتوبر، وتوقفت بها عند مرحلة معارك حرب الاستنزاف، ونشرت هذه المرحلة تحت عنوان «رصاصة واحدة في جيبي» وبعد ٦ أكتوبر كتبت المرحلة الثانية من القصة تحت عنوان «الرصاصة لا تزال في جيبي».

وأسجل هذه الكلمة حتي يستطيع القارىء أن يعيش في كل أحاسيس بطل القصة.

## إحسان



## لقاء في يوس من أيام عام ١٩٦٨

هل هذا كلام .. يا رجل اعقل .. تحضر.. افتح عينيك.. إنى أجلس أمامك مرتديا بدلة الجندى وفي يدى سلاحى ، ورغم ذلك فإن الجندى وفي يدى سلاحى ، ورغم ذلك فإن أول ما تسألنى عنه هو قصتى مع فاطمة.. اليهود.. قصتى في الحرب.. ولكن معلهش.. كلنا هذا الرجل.. كلنا أنت.. يبدو أن كلا منا يعيش داخل نفسه، الرجل.. كلنا أنت.. يبدو أن كلا منا يعيش داخل نفسه، إننا لا نعيش بعضنا مع بعض.. وأنت تسالنى عن فاطمة وعشت في قصتها، فاطمة لأنك تعرف فاطمة وعشت في قصتها، ولا تسالنى عن الحرب لأنك لم تعش الحرب، ولم تعرف اليهود كما عرفتهم أنا، ولم تحاربهم كما حاربتهم أنا.. ولكن برضه معلهش.. أنا أيضا لم أكن اعرف اليهود ولا أسأل عنهم قبل أن أحاربهم.

أتدرى لماذا قدمت نفسى للتجنيد وأصبحت

(عسكرى) في الجيش؟ من أجل فاطمة.. فاطمة هي السبب.. فقد كنت أيامها أبحث عن سلاح أقتل به عباس.. عباس بيه.. بعد حكايته مع فاطمة.. ولم يكن عندى سلاح، بل لم أحمل في حياتي بندقية أو مسدسا، ولا أطلقت رصاصة، حتى ولا خرطوشة من خراطیش «فتح عینك تاكل ملبن» التى نلعب بها في الموالد والأعياد.. وقضيت عاما كاملا وأنا أبحث لنفسى عن سلاح.. كنت أجلس مع زملائي في الجامعة وأجرهم إلى الحديث عن السلاح.. عن البندقية والمسدس.. كيف نحصل على السلاح، وكيف نستعمله؟ وتتفتح أذناى إلى قصص الانتقام بالقتل.. رد الشرف.. وأصبح خيالي يقيم تمثال بطولة لكل رجل قتل آخر من أجل فتاة.. من أجل امرأة.. ردا لشرفه.. إنى أريد أن أسترد شرفي.. لن تكون لي شخصية في القرية، ولا شخصية اعتز بها بيني وبين نفسي إلا إذا استرددت شرفي.. قتلت.

ولم أجد طريقا مفتوحا أمامى إلا أن أضع نفسى فى التدريب العسكرى داخل الجامعة، وأمسكت بالبندقية لأول مرة فى حياتى.. أمسكت بها لأول مرة بيد مرتجفة.. خفت منها.. ولكن إحساسى بفاطمة غلبنى بسرعة، فضغطت بيدى على البندقية وضممتها إلى

<sup>■ •</sup> ١ = الرصاصة لا تزال في جيبي ■

صدرى، كأني أضم باقة الورد التي سأهديها لفاطمة يوم أخلصها من عباس بيه .. يوم أنتقم لها، وللقرية، ولقلبي المجروح. ورغم ذلك مضت أيام طويلة وأنا أتردد كلما هممت بأن أحمل البندقية بيدى انت تعرفني.. منذ أيام القرية وأنا معروف بأنى هادىء، مسالم، لا أطيق العنف.. وكان الأولاد يذهبون لصيد العصافير ويتركونني أنا أقرأ القصص تحت الشجرة، وكانوا يلعبون عسكر وحرامية، وارفض أنا أن أكون «عسكري» أو «حرامي»، ويتركونني أردد المواويل والأغاني بصوتي الذي لم يعترفوا أبدا بأنه جميل.. لم أكن أطيق العنف والبندقية هي لغة العنف.. كنت اكرهها إلى حد أنى أشفق على كل من يحملها حتى على الغفير عوضين.. وكبرت ودخلت الجامعة واخترت كلبة الآداب قسم الفلسفة، وكراهبيتي للبندقية قائمة.. كنت أعتقد أن البندقية هي التي تمسك بالإنسان وليس الإنسان هو الذي يمسك بالبندقية، وظلت كل هذه الأحاسيس تراودني وأنا أتلقى التدريب العسكري.. وربما تمكنت هذه الأحاسيس منى أكثر لأن البندقية التي كنت أحملها كانت دائسا فارغة.. لم يكن فيها رصاص.. ولم نتدرب على إطلاقها إنما فقط نتدرب على حملها.. ريما لو كان فيها رصاص لجذبني من

أحاسيسى ووضعنى فى حالة التاهب للعمل.. لقات عباس بيه.. ثم إنهم يأخذون البندقية منى بعد نهاية التدريب.. لن تكون أبدا معى يوم اذهب إلى القرية.

وبدأ فكرى يتطور.. إن التدريب العسكرى لن يحقق لى ما أسعى إليه لن يجعل منى قاتلاً لعباس بيه.. ورغم ذلك فقد تغيرت أثناء هذه الفترة.. بدأت أصبح إنسانا آخر.. هذه الجدية فى الأوامر التى يصدرها لنا المدربون، وهذا الاهتمام الكبير بتربية القوة البدنية، وهذا الإحساس المستمر بأننا يوما ما سنجد الرصاص فى البندقية التى نحملها ونطلقه.. كل هذا بدأ يضع خطوطا جديدة فى شخصيتى، وبدأ يأخذنى بعيدا عن عالم الفلسفة والأدب الذى أردت أن أعيش فيه.. وهذه الشخصية الجديدة بدأت تقودنى أيضا إلى العالم الذى أعيش فيه اليوم.. قادتنى إلى الجيش.

... ... ... ... ... ... ... ...

ماذا تقول ؟

لك حق فيما تقول، إنى اخترت الطريق الطويل البعيد لأنفذ خطة الانتقام لشرفى.. ولكن ربما كان بجانب تصميمى على قتل عباس بيه إحساسى بأنى أريد أن أخلق لنفسى شخصية أخرى غير الشخصية الهادئة

<sup>■</sup> ۱۲ = الرصاصة لا تزال في جيبي =

المسالمة التى عرفت بها.. ربما أردت أن تكون لى شخصية الرجل القوى الجبار الذى يحترف إطلاق النار، حتى أدخل بهذه الشخصية إلى القرية فأثير الرعب فى قلب عباس وأتركه يموت من الرعب قبل أن يموت بنارى.

وقد فعلت المستحيل حتى التحق بالجيش.. لم اكن اريد أن اكون ضابطا فالمهمة أمامى كانت محددة وبعد أن انتهى منها كنت أريد أن أعود إلى الأدب والفلسفة.. وكنت كما تعرف قد بلغت سن التجنيد.. ولكنى طالب فى الجامعة وأمامى عمر طويل أستطيع خلاله أن أؤجل تجنيدى.. وبدأت أتحايل.. وكان أقسى ما مر بى فى والدى أن كنت أخفى كل شيء عن والدى.. لو عرف والدى أنى سأجند نفسى لجن، ربما كان أهون عليه أن يأخذ عباس بيه كل بنات القرية ولا يحرمنى من يأخذ عباس بيه كل بنات القرية ولا يحرمنى من دراستى.. إنه مجرد رجل من رجال القرية كل ما يعيش له هو أن يلقى البذور فى الأرض وينتظرها إلى أن تنمو وتطرح، وقد ألقانى فى الجامعة وينتظر منى أن أنمو وأطرح أستاذا محترما.. لا يهم أى شيء آخر.. المهم أن ينمو الزرع.

وتحایلت .. لا تتصور إلى أى حد تحایلت.. لقد استطعت أن أثبت زورا أنى لست طالبا جامعیا،

واستطعت أن أحسسر نفسى فى قائمة المطلوبين للتجنيد.. المظلوم فى كل ما حدث هو عم عبد الله البسيونى شيخ القرية، إنه لم يفهم شيئا عن الأوراق التى طلبتها منه ولم تمر على العمدة.. استسلم لى عم عبدالله استسلامه لأى أفندى قادم من القاهرة.

ودخلت الجيش.. وأرسلت لوالدى أقول له كذبا أنى التحقت بمعسكر تدريب طبقا للنظم الجامعية.

... ... ... ... ... ... ... ...

أرجوك .. لا تقاطعنى.. أنا لم أضح بمستقبلى كما تقول.. إنى اليوم مقتنع بأنى كنت دائما أسير فى الخط الصحيح.. إن مستقبلى اليوم أوضح وأضمن.. ثم أرجوك.. لا تشدنى إلى الحديث عن عباس بيه.. إن قصته كانت مجرد بداية.. ماذا؟.. ماذا تقول؟ نعم إنه

كان يستحق هذه البداية.. لقد كان عباس بيه هو الحاكم بأمره في القرية.. كان يحكم الناس، والعمدة، والمشايخ، والخفر، وأصحاب الأرض، والفلاحين.. ورغم ذلك لم يكن سوى المشرف الزراعي المتحكم في

الجمعية التعاونية.. وكان كل ذلك يمكن أن يحتمل كما تعودنا الاحتمال منذ وجدنا . لولا أن عباس بدأ يدخل البيوت. امتدت أصابعه داخل حجراتنا.. امتدت إلى فاطمة.

فاطمة النة عمى.. حبيبتي.. إنك لا تستطيع أن تتصور مدى حبى لفاطمة، ولا كيف أحببتها... إنه حب تضعف أمامه الكلمات .. بل إن فاطمة وأنا لم نكن نتصور أن ما بيننا اسمه حب.. إنه إحساس ولدنا فيه وعشنا فيه وسنموت فيه.. إنها الحياة نفسها.. ودون أن أتعمد كانت شخصيتي تتكون وتتطور بتأثير حبى لفاطمة، وكنت أبني نفسي من أجل فاطمة.. هذا الهدوء الذي عرفت به وأنا صبى تمكن منى لأن فاطمة لم تكن محتاجة لأكثر من الهدوء، وإصراري على تكملة دراستي الثانوية والالتحاق بالجامعة كان لأني أريد أن أقدم لفاطمة إنسانا يفرحها وتفخر وتعتز به.. وعندما قررت أن أقتل فلأنى لم أجد طريقا آخر أنقذ به فاطمة إلا القتل، ولكي أتعلم القتل جندت نفسي في الجيش.. غريبة اليس كذلك؟ غريبة أن يجند إنسان نفسه في الجيش.. ولكنها ليست غريبة عندما يكون لك هدف محدد تجند نفسك من أجله. آباؤنا وأجدادنا كانوا يهربون من الجيش، وكانوا معذورين، لأنه لم يكن لهم هدف يسعون من أجله. زمان كان الطلبة يندفعون في المظاهرات وهم يعلمون أنهم قد يقتلون برصاص الإنجليـز أو رصـاص البوليس، وقد يقبض عليهم ويسجنون، وقد يشردون ويضيع مستقبلهم، وفي

الوقت نفسه كان نفس الطلبة يهربون من التجنيد فى الجيش، أو يدفعون عشرين جنيها قيمة الإعفاء الذى كان ساريا أيامها، بل إن منهم من يفعل ما يفعله الفلاحون الفقراء فيشوه نفسه.. يقطع أصبعه أو يكسر ساقه.. حتى يعفى من التجنيد.. كل ذلك لأن المظاهرات كانت تمثل أمام الطلبة هدفا يسعون إليه، أما الجيش ايامها – فلم يكن يمثل أمامهم هدفا.. وربما لو أخذ رايي لطلبت أن يسأل كل من في الجيش – لماذا تريد أن تكون ضابطا؟ لماذا قبلت التجنيد ولم تهرب منه؟ إن «لماذا» هذه هي الوسيلة لتحديد تصرفات كل إنسان.. ولو سألوني أنا لماذا لأجبت.. لأقتل عباس.

ولعك تحس كم تغيرت بعد أن أضبحت جنديا.. كل شيء في تغير.. حتى رنة صوتى واختيار كلماتى بل ذوقى في اختيار أصناف الطعام.. إنسان آخر غير طالب كلية الآداب قسم الفلسفة.. إنى أحس بأنى تغيرت وسعيد فرح بما تغيرت إليه.. وربما كان كل هذا التغيير قد حدث نتيجة لأنى أصبحت أطلق النار.. إن السلاح في يدى أصبح كالمسبحة في يد المؤمن.. أصبحت أؤمن به كأنه الطريق إلى الجنة.. جنة النفس الراضية التي تثق في قوتها وفي قدرتها.. أتدرى.. إنك عندما تتمكن من السلاح تحس أنك غنى.. مليونير..

<sup>■ 🔰 ■</sup> الرصاصة لا تزال في جيبي ■

وقد أحسست بعد عام واحد مع سلاحي أني أغنى إنسان في العالم.. كل يوم أكسب مليونا جديدا، فقد أجدت استعماله إلى حد أن أصبعي التي تضغط على الزناد أصبحت كأنها لساني أطلق به الأوامر.. اقتل هذا.. أحطم هذا.. وتنفوقت في ضيرب النيار.. ومنحت وساما.. وشريطا.. ولم يكن أحد ممن حولي يدري أني وأنا أصوب سلاحي نحو الهدف أتخيل رأس عباس.. بل إنى كنت أحدد في خيالي النقطة المركزة التي أريد أن تدخل منها الرصاصة التي أطلقها.. جبينه.. فـمه.. قليه.. وأحدد هذه النقط فيق دائرة الهدف المرسوم أمامنا ونحن نمارس التدريب.. وأطلق.. أقتل.. لقد قتلت عباس مليون مرة.. وفي المساء.. كل مساء.. ريما كان رجال الجيش ينامون بعد أن يتصوروا أن يتدارسوا خطة عسكرية، أما أنا فكنت أنام وأنا أضع تفاصيل خطة التخلص من عباس.. كل التفاصيل.. وقررت الخطة بكل تفاصيلها بيني وبين نفسي.. ثم أخيرا حددت موعد التنفيذ.

كان الموعد بعد أسبوعين.. سأترك الثكنة في إجازة، وأنهب إلى القرية.. ويتم التنفيذ.. وأسترد شرفى، وشرف العائلة، وشرف القرية.. وأسترد فاطمة.

ولكن ..

فجأة صدرت الأوامر بالتحرك إلى سيناء..

يا رجل.. إنك تكاد تصل بي إلى الجنون.. جنون اليأس منك ومن أمثالك.. أقول لك سيناء فتعود تسألني عن فاطمة وعباس.. رجل في ثقافتك بدل أن يشغل عقلة وفكره بسيناء وبما جرى لسيناء، يشغله بعباس وحكايتي مع عباس.. معلهش.. لست وحدك.. إننا نحارب والناس مشغولة بسعر الجنيه وأزمة البصل واختفاء الفول، وأحب أن أقول لك إن سيناء شفلتني عن عباس.. كدت أنساه.. أياما وليالي كثيرة نسيته فيها.. ليس معنى هذا أن سيناء أنقذت عباس منى ومن خطتى للتخلص منه.. ولكنها فقط شغلتني عنه.. أجلت موضوعه.. لم يكن معقولا أن أواجه السهود وسلاحي فى يدى وحياتى لحظات، ثم أفكر في عباس.. لو كنت معى لكنت نسبيت عباس أنت الآخر.. ولكن هكذا نحن كل منا يفكر في نطاق المكان الذي يقف فيه.. الذين يفكرون في الحرب هم فقط الندين يطلقون النار، أما الواقف على محطة الترام فلا يفكر في شيء إلا الهروب من دفع ثمن التذكرة.

وأقول لك الحق.. إنى لم أكن أعرف تماما لماذا أنا

ذاهب إلى سيناء؟ كانت أحاديث الحرب بيننا.. وكنت أجلس مع على ومحمود وعبد الهادى وشكرى وبقية زملاء الكتيبة ونتحدث عن الحرب، ونضع صورا وهمية لخطط تدور في خيالنا.. وأحاديثنا كلها احتمالات.. لو حاربنا.. لو هاجمنا.. لو رأيناهم.. لو.. لو.. لو.. لو. لقد عشنا أياما طويلة في لو هذه.. دون أن نحس أن هناك شيئا جديدا، ودون أن نتحرك داخل أوامر قتال محددة.. ولكن الثقة كانت ملء قلوبنا.. ثقة قد تصل إلى حد الغرور.. أقول لك صراحة إنى أنا نفسي كنت مفرورا بأيامي وبسلاحي.. وربما لم يكن غرورا إنما كانت حالة تأهب للحركة.. فنحن مانزال على أرضنا، ومهمتنا التي تصورناها هي أن ندخل أرض الأعداء.. أن نهاجم.. ومادام الهجوم لم يبدأ فغرورنا هو نوع من تباهي من الاطمئنان إلى أننا فوق أرضنا، وهو نوع من تباهي كل منا بما يمكن أن يفعله يوم يهجم.

وفجأة حدث كل شيء.

إن طائرات اليهود فوق رؤوسنا.. والنار.. ونحن نتحرك.. لا ادرى إلى أين، ولكننا نتصرك.. والطائرات فوقنا.. ونحن نصوب اسلحتنا إلى الطائرات..لا نرى إلا طائرات.. وسقط محمود.. وعبدالهادى.. وعلى.. يااولاد الكلب.. إنهم يقتلوننا.. إخوتى.. كلهم راحوا.. لم يبق إلا

أنا.. وأخذت أطلق النار على الطائرات.. إني أطلقها في الهواء.. سلاحي ليس سلاح إسقاط طائرات.. وتنبهت.. لقد أصبحت قائدا لنفسى.. لم يعد لى قائد إلا عقلى.. وعقلى يقول لى: إنى لن استطيع الآن أن استرد شرفى.. شرفى المهزوم.. والقسيت بنفسى بين جشت إخوتي.. ادعيت الموت.. وحتى هذه اللحظة لم أكن أتمناه.. لم أكن أتمني الموت حتى الألحق به بإخوتي تضامنا معهم في مصير واحد.. إنما كنت أتمني أن أعيش.. لا من أجل الحياة ولكن من أجل الانتقام.. لقد مرت بي سنوات طويلة وأنا أعيش لأنتقم من عباس.. ولكن عباس أمره سهل.. إن عنقه دائما في يدي.. ولكن هؤلاء.. أولاد الكلب.. كيف أنتقم منهم؟ هل تعرف.. شيء غريب، في هذه اللحظات لم أكن أحس بالوطن، ولا بالأرض.. لا بمصر ولا بإسرائيل إنما كنت أفكر فى على ومحمود وعبدالهادى وبقية الشلة التى عشت معها عاما كاملا داخل ثكنة واحدة.. كنت أحس كأنى من عائلة صعيدية قتل أحد أفرادها فلم تبلغ البوليس حتى تتمكن من الانتقام له.. وتقتل القاتل.. هكذا كان إحساسي يومها، لم أفكر في كتيبة أخرى تأتي لإنقاذى.. ولم يأخذني تفكيري إلى احتمال أن تكون هناك معركة أخرى تنتقم لي.. أبدأ.. أريد من الله أن

<sup>■ • 7</sup> ١ الرصاصة لا تزال في جيبي ■

يه بنى القدرة على أن أقتل القتلة.. أقتل عشرين.. عشرة.. أقتل كما قتلونا.

وبقیت ملقی علی الأرض بین جثث إخوتی.. واكثر من ذلك.. زحفت حتی اختبات تحت جثتین منها حتی احمی نفسی من قذائف الطائرات.

وسكتت الطائرات..

ربما اعتقدوا أنهم قنضوا علينا كلنا.. لم يصلهم صوت أنفاسي.

ومضت ساعة.. ربما أكثر.. وأنا راقد في حماية الجثتين العزيزتين وسلاحي تحت ذراعي.. وهممت أكثر من مسرة أن أتحسرك.. ولكن الله وهبني القوة على الاحتمال، ثم إنني لم أكن أدري إلى أين أتحرك، بل إني لم أكن أعرف أين أنا في كل هذه الصحراء.. أبن مكاني فوق الخريطة؟ لم تكن من بين مسئولياتي ان أعرف أين أنا، ولم يقل لي أحد أين أنا؟

إلى أن سمعت من بعيد صوت سيارة.

واقتربت..

إنها سيارة صغيرة إسرائيلية من سيارات الميدان، تحمل خمسة من الجنود.

أو لعلهم ضباط.. وربما كانوا أربعة لا خمسة.. فإنى ألمحها من بين جثث زملائي.. واقتربت السيارة أكثر.. إنها تجرى بسرعة وتقفز فوق جثث الشهداء كأنها تريد أن تتأكد أن ليس بينهم أحياء.. وأحسست بالسيارة تقترب من جثتى التى ماتزال حية، وبسرعة قبضت على قنبلة يدوية من القنابل التى نحملها ورفعت صمامها، ومرت السيارة فوق الجثتين العزيزتين اللتين أرقد تحتهما، ومددت ذراعى وأنا أشعر بعجلاتها تحطم عظامى ووضعت القنبلة فى مؤخرتها.. مؤخرة السيارة ثم عدت مختبئا وأنا لا أدرى ماذا يمكن أن يحدث؟ ربما سقطت القنبلة وانفجرت بين الجثث ومن بينها جثتى، وربما تنبه من فى السيارة إليها وألقوا بها بعيدا، ثم عادوا ليقتلوا القتلى مرة ثانية ويقتلونى معهم.

ومرت دقائق..

السيارة ابتعدت بضعة أمتار..

وانطلقت القنبلة داخل السيارة، وبسرعة قفزت واقفا وهجمت على السيارة المحطمة وأطلقت مدفعى.. نارى.. ولا أدرى من قتله مدفعى ولا من قتلته القنبلة.. ولكنهم قتلوا.. وكانوا أربعة.. أربعة انتقاما لثلاثين.. لا يكفى.. أعاننى اش..

وكان يجب أن أبتعد عن كل هذا الموقع.. موقع المعركة.. إن اليهود قد يرسلون طائراتهم للبحث عن



■ الرصاصة لا تزال في جيبي ■ ٢٣ ■

السيارة المفقودة.. يجب أن أختبىء.. أختبىء أين.. لا أدرى؟ وجريت مبتعدا دون أن أدرى هل أنا أجرى شسرقا أو غسربا، ولا إلى أى مكان يمكن أن أصل؟ وجريت طويلا وليس في يدى إلا سلاحى وعدد قليل من الطلقات.. وتعبت.. وبدأت أسير مهدما فوق الرمال، وأتعمد الاقتراب من الصخور لأحتمى بها.. ثم بدأت أنهار.. العطش.. إنى عطشان.. سأموت.. لاشك أنى ساموت.. سأموت من العطش.. والجوع.. إن الموت بالرصاص أرحم.. ربما لو كان زملائي الذين بالرصاص أرحم.. ربما يحدث لى.. كل هذا الألم، والياس.. لأخذوني معهم وأشفقوا على من الحياة والياس.. لأخذوني معهم وأشفقوا على من الحياة بعدهم.

والليل.. وإنا اتخبط في خطاى.. واقع مرتميا على الأرض ثم اتحامل لأقوم وإخطو خطوتين لأعود وإنهار.. وقررت أن أرقد بلا حركة، ولكنى قاومت أن أغمض عينى، فقد كنت واثقا أنها ستكون الإغماضة الأخيرة.. بعدها لن أفتح عينى أبدا.. وأخذت أكرر الشهادتين.. أشهد أن لا إله إلا ألله وأن محمدا رسول ألله.. لعل الشهادتين تعيناننى على أن تنظل عيناى مفتوحتين فإذا غلبتنى عيناى مت في رعاية الشهادتين.

<sup>■ 🔻 🖛</sup> الرصاصة لا تزال في جيبي ■

نمت..

ومع الفجر فتحت عينى.. لم أمت.. بل إنى أحس بأنى استرددت بعض قواى، ولسانى أقدر على توصيل لعابى إلى شفتى الجافتين.. ثم لمحته من بعيد.. إنه أعرابى يرانى ويتقدم نصوى.. وقمت واقفا شاهرا سلاحى نصوه.. وأشار إلى مسالما.. واقترب منى مبتسما.. ودون أن يسأل شيئا قال فى هدوء.. تعال معى.. قالها وقد ترك لى سلاحى.. ثم رفع من فوق كتفه قربة ماء وسقانى منها كأنه يروى لى حياتى. وتبعته بلا تفكير، كأنى استسلمت له.

إن خيام الشيخ علوان قريبة من حيث وجدنى.. خيام صغيرة وقبيلة من عائلة واحدة لا تزيد على عشرة افراد، وعدد من الماعز وجمل واحد.. والشيخ علوان رجل غريب.. هادىء دائما.. مبتسم دائما.. ليس في كل حياته شيء يمكن أن يدل على أنه يعيش وسط معركة بين المصريين واليهود.. وعندما أفتح له موضوع الحرب تتسع ابتسامته، وأحس من اتساعها كأنه يعتبرنا نحن واليهود مغفلين.. ولا يقول شيئا عن الصرب، ولا يدلى برأى.. إن حوله أناساً يتقاتلون لا يدرى لماذا ؟ولا يهمه أن يدرى.. لقد شهدهم يتقاتلون من قبل على نفس الأرض.. وربما شاهد من

<sup>■</sup> الرصاصة لا تزال في جيبي ■ 👣 🖿

قبلهم الإنجليز.. وهو لم يكن أبدا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء.. بل لا يعرف عن مصر إلا أن أهلها مسلمون، ولا يعرف عن إسرائيل إلا أن أهلها يهود.. وهو مع المسلمين واليهود يبقى فى خيمته بين الماعز وبجانب ناقته.. لا شىء يزيد عليه ولا شىء ينقص.. وربما كان على حق.. فحتى عندما اكتشف البترول فى سيناء كانت هى المنطقة الوحيدة التى لم يغير البترول أهلها.. لن بدو سيناء عالم آخر بعيد عن كل الدنيا.. ربما لأن سيناء نفسها لم تستقر أبدا ملكا لأحد، والناحية الوحيدة التى تتحرك فى الشيخ علوان هى إنسانيته، وبهذه الإنسانية والتقاليد أنقذنى من الضياع ومن الموت، لهجرد أنى ضائع قد أموت.. لا لسبب آخر.. وربما لو كان قد صادف فى طريقه جنديا إسرائيليا لأنقذه أيضا.. مجرد إنسان.

وقد بقيت مع الشيخ علوان يومين دون أن يمر بنا اليهود.. وعرفت منه أين أنا؟ إنى فى جزء من الصحراء يقع جنوب غزة.. وبينى وبين غزة مسيرة يومين.. واتفقت معه على الخطة.. بل هو الذى وضع الخطة.. أن أترك سلاحى، وأبدل ثيابى.. أرتدى ثياب البدو وأسير معه نرعى الماعز، لمدة يوم واحد، ثم يتركنى بعد أن يدلنى على الطريق إلى غزة.. وكان الشىء

<sup>■</sup> ۲۲ = الرصاصة لا تزال في جيبي ■



■ الرصاصة لا تزال في جيبي ■ ٧ 🖿

الوحسيد الذي هزنى من هذه الخطة و أن أتراك سلاحي.. كيف أتحرك في ميدان قتال بلا سلاح؟ ولم أشك في أن الشيخ علوان قد يكون طامعا في أن يستولى على سلاحي.. إن أسلحتنا مبعشرة فوق رمال الصحراء يستطيع أن يجمع منها الآلاف لو أراد، ولكنى فقط ترددت قبل أن أقتنع برأيه.. إنه لا يستطيع أن يسير معى وأنا متنكر في صورة بدوى من الرعاة، وفي يدى مدفع مترليوز.. واليهود يقتلون كل من يحمل سلاحا لمجرد أنه يحمل سلاحا وقبل أن يعرفوا إن كان بدويا من الرعاة أو جنديا مصريا متنكرا.. إن السلاح هو الشخصية التي تحرك اليهود، ويجب أن أبدو بلا شخصية.

وتركت سلاحى ولكنى قبل أن أتركه نزعت منه رصاصة.. رصاصة واحدة.. ووضعتها فى جيبى داخل ثيابى.. أحسست أنى أريد هذه الرصاصة حتى أقنع نفسى بأن مهمتى لم تنته بعد. لم أنته بعد من الانتقام لزملائى الذين قتلوا.. ويوما ما سأطلق هذه الرصاصة فى رأس يهودى.. لا أدرى متى ولا كيف؟ ولكنى يوم أطلقها \_ هذه الرصاصة بالذات \_ ساحس أنى عدت ألى حيث كنت فى هذه البقعة المجهولة من صحراء إلى حيث كنت فى هذه البقعة المجهولة من صحراء سيناء، وأنى لم أتوقف أبدا عن إطلاق النار.

<sup>■ 👫 =</sup> الرصاصة لا تزال في جيبي =

وبدأنا نسير.. ومعنا أفراد القبيلة الصغيرة، وأنا أرتدى زيا بدويا قديما متواضعا، وقد أطلقت ذقنى، ودربت لسانى على لهجتهم، والخيام وكل ما تملكه العائلة قد حمل فوق ظهر الجمل، ولم يكن يسير بجانبى إلا الشيخ علوان نفسه.. وهو لا يتكلم كثيرا.. إنه صامت مكتف بابتسامته الدائمة.. فإذا ابتعد عنى الشيخ علوان لم يقترب منى أحد آخر من أفراد العائلة، وحاولت كثيرا أن أتحدث إلى واحد منهم ولكن لا أحد يريد أن يستمر فى حديث معى.. ولم أحس أنهم يريد أن يستمر فى حديث معى.. ولم أحس أنهم بينهم كانى شىء عادى يمرون به دون أن يثير بينهم كانى ذرعة صبار، أو فرع من الشوك.. وكل مسئوليتى متروكة للشيخ علوان.. ولا شىء ينقصنى.. لا يبخلون على بشىء يستطيعونه.

وكانت تمر بى لحظات أتمنى أن أعيش طول العبمر بينهم.. بعيدا عن الدنيا ومشاكلها.. بعيدا عما يسمونه المدنية، والحضارة، والعلم.. إن كل هذه ميادين للقتال، ومنذ بدأ العالم يتقدم وهو يقاتل، وكلما تقدم أكثر قاتل أكثر.. ولأسترح من القتال يجب أن أعود إلى العالم قبل أن يتقدم.. أن أعيش مع قبيلة الشيخ علوان.. إن المدنية والحضارة والعلم لا تصنع الإنسان السعيد المكتف،

ولكنها تصنع الإنسان المهدد بطموحه.. لا يهم.. كلام.. لقد كانت تمر على لحظات أخرى أشك فيها فى الشيخ علوان.. من يدرى.. ربما كان يسير بى ليسلمنى لليهود.. ماذا يهم؟ سواء سرت معه أو سرت وحدى فإنى مهدد باليهود، ولو كان اليهود يعطون الشيخ علوان جزية أو بقشيشا على تسليمى لهم، فهذا أفضل من أن يأخذونى دون أن يضطروا إلى دفع بقشيش.

وافترقنا في الموقع الذي حدده الشيخ علوان.. ولكنه لم يفارق أبدا ذاكرتي ولا إحساسي.. ودائما وإلى اليوم كلما شدني خيالي إلى عالم سعيد تمنيت أن أكون فيه مثل الشيخ علوان.. إنسان مكتف.. وقد نصحني الشيخ علوان عندما أصل أن أحاول أن أتصل بمحمد ذريعة.. إنه من أهالي غزة وهو يعرفه.

وبدأت أسير وحدى..

بلا سلاح ، وأصابعى تعبث داخل جيبى بالرصاصة الوحيدة التى بقيت لى..

ووصلت غزة.. دخلت إليها وهى تحت الاحتلال الإسرائيلي.. عشت تحت رحمة أعدائي.. بل عشت أياما كأنى أقوم بخدمتهم.

| * | • | • | • • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • |   | • | • |  | • | * | ٠ | • | • | ۰ |
|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
|   | _ | _ |     |   |   |   | _ |   |   | _ | _ |   | _ | _ |   | _ |  | _ | _ |   | _ |   |   |

... ... ... ... ... ... ...

ماذا تقول ؟ ..

تقول إن كل هذا بسبب عباس.. يا رجل.. ما الذي يجعل عباس يقفز إلى لسانك في كل مناسبة.. إنك لا تنتظر حتى تسمع منى كيف عدت إلى مصر.. ربما لا يهمك كثيرا أنى عدت.. آلاف منا لم يعودوا ولا تسال عنهم ولا عن الذين عادوا.. وأنا الآن عدت أحارب.. وبدل أن تسال عن الحرب وعن المعركة تسالني عن أسبابها.. وتبتكر لها أسبابا.. دع الأسباب إلى أن تنتهى.. إن العالم لا يفكر في أسباب الحرب وهو يحارب، إنه يحصر كل تفكيره في الحرب نفسها. على كل حال. سلام عليكم. أراك بضير.. لا، لست على كل حال. سلام عليكم. أراك بضير.. لا، لست غاضبا منك، إنى فقط يجب أن أعود إلى القناة.. إلى خندقى في الجبهة.. يجب أن أقدم نفسى قبل أن تنتهى الإجازة.. سلام عليكم.



## لقاء في يوم من أيام عام 1979

تقول إنى أبدو سعيدا.. نعم.. ربما أكثر من سعيد، إنى لست مجرد إنسان سعيد، إنى لست مجرد إنسان سعيد، إنى إنى إنسان مغرور بسعادتى.. لا .. لا .. لا .. لا .. غرورى إنه قد يدفعنى إلى قطع لسانك إذا بدأت تتحدث عن عباس.. ليس ما جرى لعباس هو سر سعادتى.. ومهما جرى له فلن أكون سعيدا به أبدا.. أرجوك لا تأخذنى معك إلى دنياك.. تعال معى إلى دنياى.. إننا شعب واحد ورغم ذلك قنحن نعيش في عالمين.. عالم يحارب، وعالم يتحدث عناس وأمثال عباس.

يا أخى.. إنى سعيد لأنى عبرت.. عبرت القناة.. ألم تقرأ عن عمليات العبور التى تمت.. لقد كنت بين الذين عبروا.. وقد انتظرت كثيرا لأعبر.. بل إنى لم أعد من غزة إلى مصر إلا لأعبر وأحارب.. كنت أستطيع أن أبقى هناك، حتى لو بقيت وقبضوا على ووضعونى فى الأسر.. فلا فرق بين جندى أسير وجندى لا يحارب وقت الحرب.. كلاهما أسير وكلاهما لا يحارب.. ثم إن فى جيبى رصاصة يجب أن أطلقها.

ماذا تقول ؟

تريد أن تسمع عن أيامى فى غزة.. الحمد شه لقد استطعت أخيرا أن آخذك من عباس لتهتم بالحرب. إن حكايتى فى غزة حكاية طويلة، وربما بعد أن تنتهى الحرب وأعود إلى الأدب والفلسفة سأكتبها فى كتاب. فى ألف صفحة.

لقد وصلت إلى غزة وأنا فى زى البدوى وليس معى سلاح وليس فى جيبى سوى رصاصة واحدة، وفوجئت.. لم أكن أعرف بعد أن اليهود قد استولوا على المدينة.. لم أكن أعرف شيئا عما انتهت إليه الحرب.. بل لم أكن أعرف أنها انتهت أو توقفت، وفوجئت بهم أمامى.. اليهود فى دوريات مسلحة.. وسياراتهم وأسلحتهم تملأ الشوارع والطرقات.. ماذا أفعل؟ هل أسلم نفسى وانتهى من كل هذا الضياع.. هل أهجم على واحد منهم وأطبق على عنقه بيدى، وأخنقه؟

<sup>■ 👫 =</sup> الرصاصة لا تزال في جيبي ■

ثم أتركهم يقتلوننى لألحق بمحمود وعلى وعبدالهادى وبقية الزملاء، ومعى واحد آخر من الذين قتلوهم.. كل النوازع والأفكار والأحاسيس تتضارب وتنفعل فى نفسى.. وأنا قائد نفسى، ليس معى من يتحمل مسئوليتى ولا من يعينني... يجب أن أفكر.. وأفكر فى هدوء.. إن كل ما أريده الآن هو أن أعود إلى مصر لأبدأ هناك من جديد.. ويجب أن أحاول.. إن مجرد المحاولة أرحم من الاستسلام..سواء الاستسلام لليهود أو الاستسلام للموت.

وسرت فى الطريق الذى دلنى إليه الشيخ علوان الأصل إلى بيت صديقه محمد ذريعة.. وتعمدت الا اسأل أحدا أو استعين بأحد حتى لا أبدو غريبا بين أهل المدينة فأثير انتباه اليهود.. وقد استوقفتنى دورية من دورياتهم.. وتقدم واحد من جنودها يسالنى إلى أين؟ إنه يسألنى بالعربى وبلهجة تكاد تكون لهجة مصرية.. ربما كان من مواليد حارة اليهود.. ربما كانت أمه قد حاكت يوما ثوبا لأمك.. وافتعلت الابتسام له وأجبته فى خنوع وضعف وتملق وباللهجة البدوية التى تعلمتها من الشيخ علوان.. أجبته بأنى ذاهب إلى بيت محمد ذريعة.. ويبدو أن الجندى كان يعرف هذا الاسم، فالتفت إلى قائده وحدثه بالعبرية وسمعته يكرر له

<sup>■</sup> الرصاصة لا تزال في جيبي ■ • ۴ ■

الاسم.. ثم عاد ينظر إلى في شك وسألنى عن اسمى .. وقلت له: إن اسمى هو ميسر الغزاوى.. اسم طرأ على لسانى فبجأة وأنا أحاول أن أخفى شخصيتي.. وعاد الجندى ينظر إلى في شك .. كأنه يثقب رأسى بعينيه .. ثم عاد يتحدث مع قائده بالعبرية.. ثم قال لي: امش، بعدین حانشوفك.. وابتسمت شاكرا، ورفعت یدی بالتحدية.. سيلام عليكم.. ومشيت وأنا أضغط على أعصابي حتى لا ترتعش خطواتي أو أبدو مرتبكا.. وقد عرفت فيما بعد أن الدورية أطلقت سراحي بهذه السرعة لأن محمد ذريعة معروف لديهم.. وقد وصلت إليه.. إلى محمد ذريعة.. بعد أن تخبطت طويلا في الشوارع المؤدية إليه.. إنه ليس عجوزا كما تصورت، أو كما كنت أتصور أصدقاء الشيخ علوان.. إنه رجل ربما لم يصل إلى الأربعين من عمره، وبسرعة تبينت أنه يملك عبريات نقل، كارو، تجرها بغال عجوز متهالكة.. ويسرعة تبينت أنه ليس رجلا سهلا.. لقد استقبلنی صامتا، حتی عیناه صامتتان لا تری فیهما أى تعبير.. لم يتكلم بل حتى لم يرد تحيتي.

وتركنى أروى قصتى.. وقد رويتها له كلها دون أن أخفى عنه شيئا، كان فى صمته شخصية آمرة مطمئنة تجعلك تقول له كل شىء. وقام محمد ذريعة من مقعده

<sup>■</sup> ۳۳ = الرصاصة لا تزال في جيبي =

دون أن يعلق بشيء على كل ما قلته، ودعانى أن أسير وراءه، ودخل بى إلى أسطبل البغال الملتصق بمسكنه وأشار إلى مكان بجوار الصائط لأنام فيه وقال لى فى كلمات قليلة إنه سيعتبرنى عاملا عنده وأنى مادمت أعمل عنده فإنه ليس من حقى أن أتصرف أى تصرف إلا بموافقته.. وهو يعرف مقدما أنى أريد أن أعود إلى مصر، ويعرف أن اليهود قد يكشفون أمرى فى أى لحظة ويقبضون على وعليه، وكل ما يطلبه هو ألا لحظة ويقبضون على وعليه، وكل ما يطلبه هو ألا أتصرف إلا بموافقته.. وكانت كلماته كلها بلهجته الآمرة المطمئنة.. وقررت بينى وبين نفسى أن أستسلم له..

وفى الصباح التالى كنت أعمل (شيالا) على العربات الكارو التى يملكها محمد ذريعة.. أحمل البضائع إلى فوق العربة، وأحملها من فوق العربة.. وكنت فى بعض الأحيان أحمل بضائع اليهود.. وقد مر اليوم الأول والثانى وأنا أعانى زوابع ففى صدرى تكاد تنفجر بى وأتحسس الرصاصة التى أحملها فى جيبى كأنى أريد أن أتأكد من حقيقة شخصيتى.. ولكنى بدأت أتعود الاحتمال، وأنا أحاول دائما أن أكون مقلدا لمحمد ذريعة.. ابتسم كما يبتسم.. وأصمت كما يصمت.. وأتعامل مع اليهود كما يتعامل.. ووصلت إلى حد أنى

أصبحت أقبل البقشيش من اليهود بعد أن أنقل بضائعهم، وكانوا يعطونه لى وهم يرددون ضاحكين.. بقشيش.. كأنهم يعايرون بالكلمة المصريين، ولم أكن في نظرهم مصريا.. كنت بدويا.. وكان اليهود يتعمدون السخاء في البقشيش وفي الأجور، كانوا يحاولون إقناع أهل غزة بأنهم سينقلونهم إلى عالم أفضل بعد أن طردوا المصريين، وكان أهالى غنزة يعيشون كأنهم ضحايا غارة جوية مفاجئة لم تحطم بيوتهم، ولكنها حطمت نفوسهم، وحطمت كل أسلوب حياتهم، وعقب الغارة الجنوية فكل شعب في حاجنة إلى أن يزيل الأنقاض وبيدا في البناء من جديد وهكذا كان أهالي غزة بعد الأيام الأولى من دخول اليهود إليهم.. يحاولون إزالة حطام نفوسهم ومرارة الهزيمة، ليعيدوا تنظيم أنفسهم ويبدءوا البناء.. وكان أكثر ما يثير في خيالى هذه الصورة هو محمد ذريعة نفسه.. إنه في صمته الطويل يخيل إليك أن عقله لا يكف عن الحديث... وعن التخطيط.. وعن البحث.. وفي عينيه الصامتتين بريق ينطلق أحيانا ويخيل إلى أنه ضوء نار خافتة ستتجمع يوما ما لتحرق اليهود.. وكنت الحظ أنه يختفي أحيانا لا أدري أين، وأحيانا يتجمع في بيته ثلاثة أو أربعة اجتماعا طويلا لا أدرى عنه شيئا، وإن كان خيالى يدفعنى إلى تصور أن هناك شيئا كبيرا يدبر.. ولم يكن محمد ذريعة يطلعنى أبدا على شيء، بل لم يكن يتحدث إلى إلا كلمات عابرة لا تزيد على كلمتين في اليوم.. ربما كان يعتقد أن كل مسئوليته بالنسبة لى هي أن يعود إلى مصر.

وقد أحسست أنى قد اكتسبت ثقة محمد ذريعة، رغم هذا الصمت والتباعد بيننا.. وبعد ثلاثة أيام نقل عملى إلى قائد عربة.. عربجى، وقد فرحت كأنى نلت ترقية ونيشانا، وإن كانت حقيقة فرحتى هى الفرحة بثقة ذريعة، وهى ثقة أخذتها لأنى أثبت أنى عند وعدى له بألا أتصرف إلا بالاتفاق معه.

ثم فوجئت بعد أيام بمحمد ذريعة يطلب منى أن أذهب فى المساء وألتقى بالريس درويش وأعمل معه على مركب الصيد، وقال لى إنى سأعود، وسأعود فى الصباح إلى العمل على العربة.

ولم أناقش..

كنت كما قلت لك مستسلما لقيادته.

وذهبت إلى الريس درويش.. إن المركب ليس كبيرا ولكنه ليس زورقا.. إنه مركب صغير بشراع، ولا يحمل سوى خمسة صيادين أصبحت أنا سادسهم.. ولم يوقفنى أحد من جنود إسرائيل عندما رأونى مع

الريس درويش، ولا عندما رأونى أصعد إلى مركبه.. ربما كان الريس درويش كمحمد ذريعة، كلاهما يتعامل مع اليهود.

وخرج المركب إلى البحر، ولم يكلفنى الريس بعمل، وأشار على أن أنام وأستريح، ولكنى لم أطق الراحة طويلا، وبدأت أساعد في شد حبال الشباك.

وقبل الفجر عدنا إلى شاطىء غزة.. لماذا عدت؟ لماذا لم ألق بنفسى فى البحر وأسبح إلى شاطىء يحمينى حتى أصل إلى مصر.. ولماذا لم يبصر بى الريس درويش إلى مكان آخر فيه الجيش لأعود إلى غزة منتصرا.. كل هذا كان يدور فى رأسى ويدور بى وأنا أحس بعودة المركب إلى شاطىء غزة.. ولكنى لم أتكلم.. كنت مقررا الاستسلام لأوامر القائد محمد نريعة.. فقط كنت أتحسس الرصاصة الوحيدة التى فى جيبى.

وعشت أياما أعمل فى الصباح عربجيا وفى الليل صيادا.

ثم كان مساء..

وكنت فى طريقى إلى مركب الريس درويش عندما استوقفنى محمد ذريعة وبين شفتيه ارى لأول مرة شبه ابتسامة.. كانت ابتسامة خيل إلى أن فيها نوعا

<sup>■ + \$ =</sup> الرصاصة لا تزال في جيبي ■

من الحسرة ثم تكلم كلماته القليلة ليقول لى: يوما ما سستكون فى مصسر.. قل لهم إن ما ينقص هو السلام.

وحاولت أن أتحكم. أن أفهم ما يعنيه. أن أنتهزها فرصة وأدخل معه في أي حوار.. ولكن ذريعة أدار لي ظهره وابتعد دون أن يقول سلام عليكم.

وذهبت إلى المركب..

كانت الليلة الرابعة التي أعمل فيها صيادا، وربما تعلمت شيئا من مهنة الصيد، وتعلمت أين يذهب المركب في البحر، وأين يتمهل ليلقى الشباك؟ ولكن في هذه الليلة لاحظت شيئا جديدا، إن المركب يتخد اتجاها جديدا ولا يتمهل ليلقى الشباك، ولا أحد يعمل أو يتكلم.. ومرت ساعات لا شيء فيه إلا صوت الصياد الزميل مرعد وهو يلقى أغانيه الحلوة.. والريس درويش يعبث بأصابعه في شبكته.. وحوالي منتصف الليل.. فيوجئت بالريس درويش يتحددك ويلقى أوامده، والصيادون يطوون الشراع طية صغيرة.. وتوقف اندفاع المركب.. ولمحت قاربا صغيرا يقترب يحمل اثنين يجدفان به.

واقتىرب منى الريس درويش مصافحا وقال لى فى هدوء.. بالسلامة.. توصل بالسلامة.. حاتوصل بإذن الله.. ولا يهمك.

وفهمت..

واحتضنت الريس درويش اقبله.. وقبلت الرجال.. إنهم رجال.. أروع الرجال.. وقبل أن أنتقل إلى الزورق قلت للريس درويش.. سلم لى على محمد دريعة.. ولم أقل أكثر.. لم أجد ما هو أكثر.

وبسرعة أدار مركب الريس درويش دفته واختفى مع ظلام البحد ليلقى شباكه فى مكان ما، ويعود بالصيد إلى غزة.

وجدّف الرجلان بالقارب.. إنهما أيضا لا يتكلمان.. بل لم يقدما لى نفسيهما، ولم يطلبا منى أن أقدم لهما نفسى.. وأنا صامت مستسلم لقدرى، وأحس أن محمد ذريعة ما يزال حتى الآن قائدى، وأن هذا القارب يتحرك بأمره وبناء على خطته، وأيامى الخمسة عشر التى قضيتها فى غزة تملأ خيالى.. إن اليهود هناك.. متى يخرجون؟ يجب أن يخرجوا .. أتدرى؟ لقد تذكرت عباس بيه وأنا فى غزة.. كان وجه اليهود يذكرنى به.. خيل إلى أن اليهود يحتلون غزة كما يحتل عباس بيه قريتى.. ما هو الاحتىلال؟ إنه القدرة على التحكم فى أرزاق الناس.. أن تكون متسلطا عليهم بحيث تعطيهم وتأخذ منهم.. واليهود يعطون ويأخذون فى غزة.. وعباس المحمد واليهود يعطون ويأخذون فى غزة..

التعاونية يعطى ويأخذ فى قريتى.. إنه احتلال واحتلال.. احتلال أجنبى واحتلال أهلى.. احتلال شغل بره واحتلال منه فيه.. وكنت أكذب نفسى فى كل هذا.. ربما هزيمتى ولهفتى على مصير فاطمة بين يدى عباس، هى التى تطلق فى عقلى هذا المنطق.. ثم إن ما بيننا سهل، تستطيع أن تجد له حلا.. إن ما بيننا فى أيدينا.. ولكن الصعب هو ما ينصب فوق رءوسنا من خارجنا ولن نصل إلى السهل إلا إذا تخلصنا من الصعب.

والقارب يجدف بي.. وأصابعى تعبث بالرصاصة فى جيبى.. ترى هل أطلقها يوما.. هل اقترب يوم إطلاقها؟ والرجلان يجدفان فى صمت وقد عرضت أن أجدف بدل واحد منهما حتى نتبادل الراحة، ولكنهما اعتذرا وشكرا.. وقد مر بخيالى احتمال أن يضبطنا زورق من زوارق اليهود.. ماذا أفعل؟ إنى مرتد زى الصيادين ولهجتى أصبحت بدوية، وشكلى غزاوى.. فهل هذا يكفى حتى أنقذ الرجلين اللذين يجدفان بى من اكتشاف أمرهما؟ ربما كان الأجدى والأشرف أن ألقى بنفسى فى البحر وأموت غرقا بمجرد أن ألمح زورقا معاديا حتى أنقذ الرجلين الفدائيين.. فداء من أجل فرد كل قيمته عندهما أنه قاتل وسيقاتل.. ولكن.. ربما كانت كل

هذه الاحتمالات بعيدة.. ربما كانا أدرى منى بتحركات الزوارق اليهودية.. إنهما يجدفان باطمئنان وقوة.. والشاطىء يبدو داخل الليل من بعيد..

وبعد الفجر.. مع ملامح الصباح.. اقترب القارب أكثر من الشاطىء.. وتكلم أحد الرجلين.. إننا فى منطقة أمان.. لا قوات إسرائيلية هنا.. وسأسير طويلا.. وأشار الرجل بذراعه قائلا: تسير غربا.. ثم أعطيانى قربة ماء صغيرة ورغيف خبز.. مع السلامة.. وصافحتهما.. سلامى للريس درويش ومحمد ذريعة.. وقفزت من القارب.. إنى أسير.. أسير على أرض سيناء.. وكل سلاحى رصاصة واحدة في جيبي.

وسرت.. لم أكن أسير إنى أكاد أجرى.. أريد أن أصل.. أن أصل إلى سلاح أضع فيه رصاصتى.. ووصلت مع الليل.. وصلت إلى مسارف منطقة بورفؤاد.. إنى ألمح رجالنا من بعيد.. جيشنا.. وجريت إليهم وأنا أصرخ مهللا..

ولم أجد بينهم من يعرفنى معرفة شخصية.. ورويت قصتى لأول من قابلنى.. وكنت أرويها بسرعة كأنى انتظر منه أن يعطينى سلاحا أضع فيه رصاصتى ثم نعود معا إلى داخل سيناء نبحث عن اليهود.. ولكن النظام.. لقد نسيت من طول ما عانيت أنى لست مجرد

مقاتل.. أنى جندى نظامي.. وكان يجب أن أقدم نفسى للقيادة.. ثم انتقلت إلى بورسعيد.. ثم إلى القاهرة.. مكاتب.. مكاتب.. وأمام كل مكتب أروى قصتى، وأحيانا يكتفى مكتب بكلمتين من القصة كلها.. شهور طويلة وأنا أعيش بين المكاتب.. ورصاصتى فى جيبى لا أجد لها سلاحا.

ماذا تقول ؟

تسالنى لماذا لم أذهب إلى قريتى؟ إنى لا أستطيع أن أذهب إلى القرية قبل أن أطلق رصاصتى... ثم إن قريتى لم تعد الأفدنة العشرة التى يملكها عمى أبو فاطمة.. إن قريتى أصبحت أى مكان أملك فيه سلاحا أستطيع أن أطلقه على اليهود.. إن قريتى لم يعد اسمها كفر يمامة.. إن اسمها اليوم سيناء.. وقد ذهبت إلى قريتى.. انتهت إجراءات المكاتب، وصدقنى القادة، ونلت وساما وشريطا، وأكثر من ذلك.. لقد انضمت إلى إحدى الفرق الفدائية داخل الجيش.. إنك لا تدرى ماذا يعنى هذا؟ يعنى أننى أستحق أن أكون فدائيا.. وكان أول ما طلبته وبحثت عنه ووصلت إليه هو ن أحمل نفس السلاح الذي كنت أحمله في أول معركة لي

معهم.. وما إن أمسكته بيدى حتى أخرجت الرصاصة من جيبى ووضعتها فى داخله.. كأنى أهدهد طفلى فى مهده.. خلاص.. نسيت كل هذه الشهور الطويلة التى مرت بى، وعدت بكل كيانى وإحساسى إلى اليوم الذى كنت فيه.. إطلاق النار لم يتوقف.. إنى مازلت كما أنا وسلاحى فى يدى ورصاصى لم يفرغ.. وقد سقط.. على وعبدالهادى ومحمود من حولى ولكن اليهود أيضا يسقطون برصاصى.. إنى أنتقم لهم.. أنتقم لكل واحد بعشرة.

كانت هذه هى نوازعى وأنا مرابط بين زملائى على ضفة القناة.

إنك لا تدرى كيف أحس وأنا واقف هناك على ضفة القناة وعيناى مركزتان في غل على الضفة الأخرى.. إنى أحس كأن على الضفة الأخرى كائنا يستغيث بى.. صراخ استغاثته يملأ صدرى.. الأرض تستغيث بى، والمستقبل يستغيث بى، وشرفى يستغيث بى.. وأرواح الآلاف من إخوتى تستغيث بى.

ومن المستحيل أن أسكت وقلبى مليء بهذه الاستغاثات.. وربما لو أنى رأيت إسرائيليا يسير على الضفة الأخرى لأطلقت عليه النار وقتلته دون أن أنتظر أمرا بإطلاق النار.. دون أن أحتمل الانتظار.. وربما

<sup>■ 👫 =</sup> الرصاصة لا تزال في جيبي ■

عرف اليهود عنا هذا فقد ابتعدوا عن الظهور بحيث لا نستطيع أن نراهم. لم نعد نراهم ولكننا كنا دائما نرى بأعيننا الحقيقة.. وصوت الاستغاثة يملأ صدرى. ونحن نتحرك مم القادة.

إلى أن عبرت.

أتدرى كيف عبرت أول مرة؟ كانت الخطة تقسمنا إلى فرقتين.. فرقة من خمسة أفراد تعبر في قارب متسترة في الليل.. وفرقة أخرى من فردين اثنين تعبر سباحة من جانب آخير.. وكان الهدف نقطة حراسة إسرائيلية مختبئة في (دشمة) كبيرة محصنة أقيمت من الأسمنت المسلح.. وعبرت الفرقة الأولى سالمة.. وعبرت أنا وزميلي سالمين، وزحفنا على بطوننا إلى أن أصبحنا في مكان محدد.. وانتظرنا قليلا.. وبعد لحظات بدأت الفرقة الأولى من الجانب الآخر تطلق النار، واتجهت إليها كل امكانيات قوة الحراسة.. كل النار من داخل الدشمة انصبت على الجانب الآخر.. وبسرعة تحركت أنا وزميلى وقفزنا فوق سقف الدشمة وتدلينا من فوقها إلى فوق مدخلها والقينا بقنابلنا من فتحتها إلى داخلها.. وانفجرت قنابلنا.. انفجرت داخل الدشمة.. إن هذه القنابل كان لا يمكن أن تحطم سلقف الدشمة إذا القيت من فوقها، كما لا يمكن أن تصيبنا إذا

<sup>■</sup> الرصاصة لا تزال في جيبي ■ 📢 ■

انفجرت فى داخلها ونحن فوقها.. وجرى من داخل الدشمة عدد من افراد قوة الحراسة من اليهود.. كانوا خمسة الذين خرجوا إلينا.. هاربين من الانفجار.. وتلقيناهم بسلاحنا.. أطلقت رصاصتى.. وقتلت بها واحدا منهم.. وأصبعى على الزناد كأنها لسانى يأمر سلاحى.. اقتل.. فيقتل سلاحى كل من يمر أمامى.

وقضينا على الدشمة بكل من فيها. في دقائق.. ليس أكثر من دقائق.

وانسحبنا بسرعة.. لم نفقد سوى شهيد واحد سقط من بين أفراد الفرقة الأولى، وحملناه معنا فى انسحابنا ليبقى دائما معنا.. لا يأخذه اليهود حتى وهو جثة عزيزة كريمة.

اتدرى ماذا رأيت بين اليهود الخمسة الذين خرجوا إلينا من الدشمة؟ فتاة.. أى والله.. فتاة.. وكانت مسلحة.. لا .. لا.. أبدا لم أحس أنها فتاة حتى وأنا أراها بعينى.. كل ما أحسست أنها مسلحة.. ولا فرق بين رجل يحمل السلاح وامرأة تحمل السلاح.. كلاهما يحمل لقب مقاتل.. ولكن من يومها وأنا أتصور أن فى كل دشمة يهود فتاة.. للقتال وللترفيه.

ومع انباق الفجر بدأت طائرات إسرائيل تضرب فوقنا، بعد أن عبرنا عائدين، وضحكنا ونحن داخل

<sup>= ♦\$ =</sup> الرصاصة لا تزال في جيبي ₪

المخابىء.. إنهم ينتقمون.. ولكن انتقامهم لن يصل بهم إلينا ولو وضعوا كل طائرات العالم فوق رؤوسنا. إن المخابىء أقوى من الطائرات.

اتدرى ما هو أقوى سلاح فى العالم؟ إنه ليس احدث الطائرات، ولا أحدث الصواريخ ولا أحدث المدافع.. إن أقوى سلاح فى العالم هو العقل.. الذكاء.. التخطيط.. إن أمريكا تملك أقوى أسلحة العالم، ورغم ذلك جننتها فيتنام.. بالعقل.. بالذكاء.. ولا شيء يمكن أن ينتصر إلا العقل والذكاء.. قائد ينتصر على قائد، معناه قائد أذكى من قائد، ولا يهم بعد ذلك عدد الأسلحة ونوعها وكميتها، بل لا تهم الشجاعة، والتدريب والإيمان والوطنية.. المهم دائما هو الذكاء الذي يجيد استعمال الأسلحة ويجيد استعمال الشجاعة والتدريب والإيمان والوطنية.. ويجيد ما نسميه التخطيط.

... ... ... ... ... ... ... ...

تسالنى لماذا لم اعد إلى القرية مادمت قد أطلقت الرصاصة التى كانت فى جيبى؟ هل هذا سؤال؟ هل هذا كلام؟ إن معى اليوم آلاف الرصاصات.. ليست فى جيبى.. إنها فى سلاحى.. ورغم ذلك فقد تعودت من ايام الشيخ علوان. أن ألتقط من داخل

سلاحى رصاصة أحتفظ بها كلما تركته.. حتى لو تركته فى إجازة.. كأنى أعده بأن أعود إليه.. إن فى جيبى الآن رصاصة.. انظر.. هذه هى.. ويجب أن أعود بها إليه.. إلى سلاحى..

آسف.. لم يعد لدى وقت.. سلام عليكم.

<sup>= • € =</sup> الرصاصة لا تزال في جيبي =

## لقاء في يوم من أيام عام ١٩٧٠

نعم.. عرفت.. لقد ترك عباس القرية.. قيل إنه: نقل وإنه رقى إلى منصب كبير.. وقيل إنه استدعى للتحقيق معه.. ولا أحد أفى القرية يعرف الحقيقة، كل الحقيقة التى يعرفونها هى أنه ذهب.. اختفى.. وهم مختلفون.. بعضهم نادم على ذهابه ويكاد يبكيه، وبعضهم يتنهد في راحة ويلعن أيامه، وحياة القرية كلها مرتبكة، لقد تعودت على عباس وما تزال في حاجة إلى وقت طويل حتى تتعود على مفتش الزراعة الجديد الذي يتحكم في الجمعية التعاونية.

إنك لا تعرف عباس.. لم يكن يبدو عليه عندما جاء إلى القرية شيء ما اكتشفناه فيه.. شاب.. مثقف... خريج كلية الزراعة.. هادىء دائما.. مبتسم دائما.. يتحدث إليك فتشعر في دقائق كأنه يعرفك العمر كله.. يعرف مشاكلك ويعرف أفكارك ويعرف عواطفك...

أتدرى؟ لقد أحببت عباس عندما التقيت به، وأصبحت صديقا له وكنت أسعى إليه أكثر مما يسعى إلى...

ولم تهتز هذه الصداقة إلا بعد أن وجدت عباس قد أصبح صديقا لعمى عبدالله أيضا.. إن عمى شخصية أخرى غيرى ولا يمكن أن تجمع صداقة واحدة بيننا نحن الاثنين.. إنه معروف في الأسرة وفي القرية كلها بأنه إنسان يصل إلى ما يريد عن أي طريق.. وقد بدأ وهو لا يملك سوى خمسة أفدنة، وكان نصيبه من الإرث أقل من نصيب أبى، لأنه من أم أخرى.. وفي سنوات قليلة أصبحت هذه الأفدنة الخمسة، عشرين فدانا.. كيف؟ لا أحد يدرى.. كل ما ندريه أنه صديق فدانا.. كيف؟ لا أحد يدرى.. كل ما ندريه أنه صديق وربما في القاهرة أيضا.. وقد أصبح صديقا لعباس وربما في المقاهرة أيضا.. وقد أصبح صديقا لعباس المفتش الزراعي المتحكم في الجمعية التعاونية.

اتدرى ما هى الجمعية التعاونية؟ إنها السلف الزراعية، وهى الكيماوى، وهى المبيد، وهى التراكتور... إن التراكتور كمدفع الميدان يسيطر سيطرة كاملة، ولكنه يسيطر سيطرة عكسية على سيطرة المدفع.. فإذا ضرب التراكتور أرضك ليحرثها فأنت منتصر، وإذا تخلى عنك ورفض أن يضربها فأنت مهزوم.. والمدفع

نى يد عباس، وقد وضعه فى خدمة أرض عمى..
ووضع فى خدمته السلفيات الزراعية مهما تمادى فى
تزوير أوراقها.. وحتى الإنتاج الزراعى الذى تستولى
عليه الحكومة، فقد كان عمى قد زرع الفول فى عشرة
أفدنة، وكان المفروض أن تستولى الحكومة على كل
إنتاج الأفدنة العشرة بسعر ثمانية جنيهات للأردب،
أنه لم يزرع من الفول سوى فدانين، حتى يبيع باقى
إنتاج الأفدنة العشرة فى السوق السوداء بسعر الأردب
ستة عشر جنيها.. تصور.. كم يسرق عمى فى مثل
هذه الصفقة، وما هى نسبة تقسيم المسروقات بينه
وبين عباس؟

وكان كل هذا يعرف بين طبقة المزارعين في القرية.. ولكن.. وفيها إيه يا أخى هو أخد حاجة منك، مش أحسن ما تلهفه الحكومة.. لا أحد يؤمن بأن أموال الحكومة هي أموال الناس، ربما ولا حتى الحكومة نفسها.. ثم إن عباس لم يكن مكتفيا بصداقة عمى، إنه صديق لأعضاء الجمعية من الفلاحين، وصديق العمدة وشيخ البلد، وصديق رئيس القرية، وأعضاء لجنة الاتحاد الاشتراكي.. نوع واحد من الصداقة يفرضه على كل مراكز القوى في القرية بالمدفع.. أقصد بالتراكتور..

... ... ... ... ... ... ... ...

ماذا تقول ؟

لماذا أتكلم هذه المرة عن عباس؟ ربما لأن لسانى فى فمى، وقد كان لسانى فى المرات السابقة على أصبعى أتحكم به فى زناد سلاحى.. كنت أتكلم بأصبعى.. اضرب.. اقتل.. أدمر.. وقد مضت مدة طويلة سكتت فيها أصبعى، وانتقل لسانى إلى فمى فبدأت أتكلم عن عباس.

وقد كان أمر عباس يمكن أن يحتمل.. يمكن أن انتظر عليه إلى أن أتم دراستى وأتفرغ له.. لولا أنه تسلل إلى داخل البيت.. بيت عمى.. واستولى على فاطمة.. فاطمة حبيبتى.. ولا تتعجب فقد أحبته فاطمة.. أحبته كما أحببته أنا في سنواته الأولى، ولكنها أحبته بأحلامها البريئة، وبالضرافات التي تملأ خيالها عن صور المستقبل السعيد، وبثقافتها الفجة الفارغة التي تقارب الجهل والتي حرمتها من اكتشاف الحقيقة كما اكتشفتها أنا.

ولاشك أن عمى اكتشف ما بين عباس وفاطمة.. ولعله سكت حتى لا يثير أزمة قد تحرمه من التراكتور ومن سلفيات الجمعية الزراعية، أو لعله سكت متطلعا

<sup>■ \$</sup> ٩ = الرصاصة لا تزال في جيبي =

إلى مستقبل يمنحه قوة أكبر بعد أن يناسب التراكتور.. ولاشك أيضا أن عباس كان يعد.. أنا أعرفه.. لم تكن وعوده تنتهى.. أما أنا فقد عرفت بهذا الحب قبل أى إنسان في القرية. فإنى أعرف كل ما في فاطمة وهي تعرف كل ما في بمجرد التقاء أعيننا.. وسكت.. سكت لأن حبى لفاطمة أكبر من أنانيتي.. أكبر من حبى لنفسى.. وقد خيل إلى أن عباس يمكن أن يحقق لفاطمة سعادة ومستقبلا لا أستطيع أن أحققهما لها.

ولاشك أن عباس نفسه كان يعرف حبى لفاطمة...
ولكنه كان يتجاهله.. ولم نتبادل يوما ذكرها ولا جاء
اسمها على لسانى أو لسانه.. وكان يريحنى منه ومن
كل ماأعانيه أن أترك القرية إلى دراستى فى الجامعة.
إلى أن عدت مرة.. ولم يكن شيء قد تحقق أو أعلن
بين فاطمة وعباس.. ليس فى القرية كلها سوى
همسات.. وفوجئت بعباس يحدثنى عن فاطمة..
لم يحدثنى عنها حديثا جادا ولكنه، يتحدث كأنه يلقى
بنكتة. لسة بتحب بنت عمك.. ويضحك.. ثم أخذ يكرر
بنكة. لسة بتحب بنت عمك.. ويضحك.. ثم أخذ يكرر
عايزين نفرح بيهم.. ربنا يوفق، وأنا أكاد أجن ولا
أدرى سر هذا الاهتمام المفاجىء بقصتى مع فاطمة،
وصلت بى حيرتى إلى حد الاعتراف لنفسى بغبائى..

هل أصدق أنه يريد فعلا التوفيق بينى وبين فاطمة.. ولماذا؟ ما دخله.. ولماذا لا يوفق بينهاوبين نفسه؟ والتقى بفاطمة فأحس أنها قد أصبحت بلهاء.. حتى عيناها اللتان كنت أفهمهما ليس فيهما سوى بلاهة. وتركت القرية.

ودردت الي الجامعة، وفوجئت بعد أسابيع بفاطمة

بجانبى، لقد جاءت من القرية مع أخيها الصغير بحجة زيارة خالتها، وهى تبكى، وفى عينيها مأساة، إنها تقف أمامى كأنها على حافة بئر تكاد تقع فيها.

وعرفت كل شيء.. وسعيت وحاولت حتى حملتها إلى طبيب يستر فضيحتها، وفضيحتى، وفضيحة القرية كلها، وأحاسيسي كلها تتجمع في ثورة عارمة على عباس.. على كل مافعله عباس بنا وبقريتنا.. ولكن حتى هذه الأيام كانت ثورتى تحكمها طيبتي، وحبى للهدوء، واندفاعي وراء الأدب والفلسفة وما يصورانه لخيالي.. كنت أتصور أنه يمكنني إقناع عباس بأن ينقذ فاطمة.. يسترها.. ولكن بعد أيام وصلني من القرية أن كل الناس تتحدث هناك عن قصتى أنا وفاطمة.. واستنتجت ما يحدث.. إن عباس يتعمد إذاعة هذه القصة حتى يتخلص من قصته.. حتى يهرب ويحملني المسئولية.. أنا الذي أجرمت..

<sup>= ◄</sup> ٢ = الرصاصة لا تزال في جيبي ■

حتى إذا عرفت القرية بعد ذلك شبئا عما جرى لفاطمة كنت أنا المسئول عما حدث. وهنا قررت أن أقتل.. أقتل «عباس».. وهكذا بدأت القصة.. ماذا تقول ؟ نعم.. ذهبت إلى القرية هذه المرة.. ورأيت فاطمة.. إنها لم تعد فاطمة الجميلة الحلوة الهادئة الساذجة.. إنها فاطمة الحائرة التائهة البلهاء وليس في عينيها ما أفهمه سوى الألم والخجل.. وأنا أصبحت المسئول عنها.. ولكن ماذا أستطيع؟ كيف أعيد إليها شبابها، ولمعة عينيها، وزهرة خديها، ونعومة شعرها، وكيف أجعلها ترتدى الثوب الأخضر الجميل الذى أحببته عليها دائما.. كيف.. اتدرى؟ إنى وأنا أطل على وجهها المكدود قفزت إلى خيالي صورة على ومحمود وعبدالهادى وبقية زملاء الكتيبة الذين سقطوا بجانبى .. ثم صوت الطائرات تضرب.. والمدافع.. والصواريخ..

ووجدت أصابعى تمتد فى جيبى لتتحسس الرصاصة الوحيدة.. يجب أن أعود.. أعود إلى هناك.. وبعدها

<sup>■</sup> الرصاصة لا تزال في جيبي ■ 🗘 ■

أستطيع أن أبقى بجانب فاطمة لأعيد إليها سعادتها.. ولأبحث عن عباس.

ورغم ذلك تقدمت إلى عمى لأخطب فاطمة..

وقال عمى وقد أصبح أضعف مما تعودت أن أراه.. وهو يبتسم ابتسامة خيل إلى أنه يشكرنى بها.. قال لى كيف أخطب وأتزوج وأنا لم أنته من دراستى لأعمل، ولا أنا قررت الاستقرار في القرية لأزرع.

إنه لا يدرى أننا فى حرب.. وإن كان يدرى فلا يعلم أن لى نصيبا فيها.

ولكنى وافقته على رأيه.

وعدت .

... ... ... ... ... ... ... ...

نعم إن الرصاصة في جيبي ويجب أن أعود بها لأضعها في سلاحي.

أتذكر محمد ذريعة الغزاوى الذى سبق أن حدثتك عنه.. لقد قبض عليه اليهود وقيل إنهم قتلوه، إنى أتخيل نفسى وقد عدت إلى هناك وملأت مكانه.

الوقت ضاع.. لا أدرى متى يمكن أن نلتقى ثانية.. سلام عليكم.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

القصية الثانية





## لقاء في يوم من أيام عام ١٩٧٤

ماذا تقول ؟

تقـول إنك لم تكن تصـدق.. ولا أنا.. صدقنى أنى أنا الآخر لم أكن أصدق أن كل صدقنى أنى أنا الآخر لم أكن أصدق أن كل طويلة، وأنا أعيش فى القرية بعد أن اختفى منها عباس بيه، واليأس والملل يزحفان على صـدرى يوما بعد يوم.. كانت الرصاصة الواحدة لا تزال فى جيبى، ولكنى بدأت أفقد إحساسى بها.. كنت قد تعودت أن أمشى وأجلس ويدى فى جيبى أتحسس بأصابعى هذه الرصاصة كأنى أعيش مع العهد الذى قطعته على الرصاصة كأنى أعيش مع العهد الذى قطعته على سلاحى وأطلقها لأقتل به عدوى.. وبدأت أتنبه إلى أنى أمـشى وأجلس أحـيانا ويدى ليست فى جيبى

والرصاصة ليست بين أصابعى، وكنت عندما أتنبه أعيد يدى إلى جيبى، كأنى أصدر لها أمرا بالوقوف في ميدان القتال.. ولكن هناك دائماً فرقا بين تنفيذ الأمر والتمسك بالعهد.. إنك عندما تحارب تنفيذا لأمر فإن القائد الذي أصدر الأمر هو الذي يصارب، وعندما تحارب اندفاعا وراء عهد فإنك أنت الذي تحارب. ولذلك فإن الرصاصة بين أصابعي لم تعد تحركني، ولم تعد تدفعني إلى العودة إلى الميدان.. أصبحت كأني جندي يتلقى الأوامر بلا إحساس.. بل إنى اكتشفت مرة أني، خرجت من البيت دون أن أضع الرصاصة في جيبي، تركتها فوق المائدة التي تجاوز فراشي حيث تعودت أن أتركها قبل أن أنام.. وعندما اكتشفت أنها ليست في جبيى حاولت أن أتجاهلها، أن أصرف النظر عنها، ولكنى لم أستطم.. بدأت أحس بطرقات تخبط على رأسى وتملأ أذنى، كأنها تذكرني بإخوتي الذين استشهدوا بجانبي في المعركة.. على ومحمود وعبدالهادى وبقية الفرقة التي عشت معها في الثكنات، كأنها تذكرنى يأيامى وأنا أقاتل وأقتل وهى الأيام التي خلقت شخصيتي الجديدة التي أعيش بها حتى اليوم.. فعدت.. عدت إلى البيت والتقطت الرصاصة، وأعدت وضعها في جيبي.

ورغم ذلك مرت الشهور وأنا لا أستطيع أن أقاوم اليأس والملل. وأكاد أستسلم لهما.. لست وحدى.. كل أهل القرية كانوا يعيشون اليأس والملل.. كان يخيل إليهم أنه بعد أن ترك عباس بيه القرية، فقد تركتها الحياة كلها، كانت السنوات الطويلة التي عاشها عباس بيه معنا قد خلقت منا مجتمعا تعود أن يعيش على أسلوب عباس بيه، وأخطائه، وجشعه في فرض أطماعه وسلطته على الجميع.. وكان وكيل الجمعية التعاونية الجديد إنسانا آخر غير عباس بيه.. كل شيء فيه يختلف عن عباس.. ليس له أسلوب عباس في التعامل | مع الناس، ولم يستطع الناس أن يصلوا إلى اطماعه الخاصة حتى يتعاملوا معه على أساسها.. ربما لم تكن له أطماع خاصة.. لا يريد فرض سيطرته، ولا يريد أن يجمع ثروة على حساب الفلاحين، ولا يريد أن يعتدى على فتاة حلوة كما اعتدى عباس.. على فاطمة.. ولكن أهل القرية لم يستطيعوا أن يتصوروا أنه يمكن أن يوجد مخلوق على وجه الأرض ليست له أطماع يحققها من أرزاقهم وعلى حساب حياتهم.. ثم بدأ يدهشهم أن الوكيل الجديد عبدالحميد بيه، يصمّم على تطبيق اللوائح والقوانين، ويتقصى تطبيقها إلى حد يتحدى به أكبر رأس في البلد.. حتى عمى الذي عاش عمره كله وهو

يستطيع بعلاقاته مع وكيل الجمعية أن يتحايل على أي قانون أو لائحة.. لم يعد يستطيع أن يتحايل.. يا أخينا.. يا عبدالحميد بيه .. إن اللوائح والقوانين ليست سوى ثوب يغطى جسدا عاريا لا تجرى في دمائه لوائح ولا قوانين والقرية عاشت عارية آلاف السنين .. فكن عاقلًا.. كن واقعيا.. دع اللوائح والقوانين في حالها، وتعامل من خلال المصالح المتبادلة مع رؤساء القرية.. أبدا.. إن عبدالصميد بيه مصمم أن التقاوى توزع باللوائح والقوانين.. والتراكتور يتحرك في أراضي الفلاحين باللوائح والقوانين.. والحكومة تحصل على نصيبها من الإنتاج الزراعي باللوائح والقوانين.. وقد تركت هذه اللوائح والقوانين أهل القرية يختلفون في الحكم على عبدالحميد.. بعضهم أصبح يتصوره داهية يرمى إلى تحقيق أهداف بعيدة يحققها لنفسه أكبر من أطماع عباس بيه.. ربما يريد أن يستدعى يـوما إلى القاهرة ليصبح في درجة أعلى أو وزيراً.. وربما ببدأ هذه البداية حتى يشعر أهل القرية بقوته وبعدها يفرض سيطرته وإرادته ليستنزف حياتهم.. والبعض الأخر من أهل القرية بدأ يتصور عبدالحميد بيه كأنه ا رجل طيب، عبيط، لا يعرف كيف يستقيد، إنما يخضع للقوانين كأى موظف طيب عبيط.. ومع هذا فكل شيء يتغير في القرية.. إن عمى يفقد شخصيته المسيطرة التي كان يفرضها من خلال عباس بيه.. لم يعد صديقا خاصا لعبد الحميد بيه، ولم يعد ينال من التقاوى وخدمات التراكتور أكثر مما ينال أحد من أهل القرية.. ولكن عمى لم يستسلم.. إنه يحاول من خلال أتباعه من أهل القرية أن يحل محل عباس بيه.. أن يصبح هو عباس بيه.. فبدأ يثير المشاكل في وجه عبدالحميد، ويسلط الناس عليه ليثيروا مشاكل أكثر.. وعبدالحميد لا يواجهه بشيء أكثر من القوانين واللوائح.. ياخيبتك يا عبدالحميد بيه.

وفاطمة..

حبيبتي فاطمة..

ابنة عمى فاطمة..

إنها تعيش كدمية جميلة أشبه بعرائس المولد.. كان يخيل إلى أنها فقدت كل أحاسيسها.. لم تعد تفرح ولا تحزن.. لا تحب ولا تكره.. ولا تتحمس ولا تبرد.. إنها أكثر أهل البلد استسلاما للياس.. إنها كل اليأس.. إنها النهاية.. نهاية كل شيء.. وكنت أنا مع الأيام ازداد نسيانا لخطيئتها مع عباس بيه.. لم تعد في نظري وإحساسي مخطئة، ولكنها ضحية.. مجرد ضحية من

آلاف الضحايا الذين وقعوا بين براثن أشباه عباس بيه.. وازداد تعلقا وحبا للضحية، وأحاول جاهدا أن انتشلها من الاستسلام لليأس.. من حالة النهاية التي تعيشها.. كنت أتردد كل يوم على بيت عمى لأراها.. وكانت تبتسم بمجرد أن ترانى، ثم تختفى ابتسامتها مباشرة بعد أول نظرة، لتعود شفتاها منطبقتين، لاهما مبتسمتان ولا هما حزينتان.. وأتحدث إليها طويلا، ويخيل إليَّ أنها لا تعي ما أحدثها عنه، وإذا تكلمت ردا على سـؤال لى، كان ردها أشبه برغيف من العجين لم يدخل الفرن بعد ليصبح له طعم.. كلمات لا طعم ولامعنى لها.. وكنت أتعب في العثور على موضوع أحدثها عنه.. حدثتها عن كل أنواع أعمال البيت، وعن كل آرائي السياسية، وعن كل أحداث القرية والمدينة والعالم كله، كنت أنقل لها ما أقرأه في الصحف، وكنت ا أتعمد أن اقرأ كتبا، وأحيانا أقرأ قصصا، لأعود وأروى ا لها ما قرأته.. وهي كما هي.. لا تنفعل ولا يتحرك ا عقلها مع ما تسمعه.. كأن كل ما تسمعه كلام سبق أن ا سمعته، ولم يعد يحركها أو يثير شيئا من فكرها.. | وكنت أحيانا آخذها لنسير معا في الحقول خارج القرية.. وكنت أسير بجانبها كما تعودت أن أسير بجانبها منذ كنا أطفالا.. لا أمسك يدها.. ولا أحاول أن

المسها.. ولم أكن في قرارة نفسى أحس بحاجتي لأن أمسك يدها أو المسها فقد كانت الحب الذي ولدت به.. الحب الذي يسرى مع دمي .. حبا ليس في حاجة أن يعبر عن نفسه ولا حتى بلمسه.. حيا أكبر من أن ينقلب في أي لحظة إلى شهوة.. ثم حدث مرة أن كنا نهم أن نعبر قفزا فوق قناة صغيرة، فمددت يدى وأمسكت بيدها لأعاونها على القفز.. فإذا بها تشد يدها بعيدا عن يدى وتنظر إلى في هلع وخوف.. وانفغرت شفتاها في صمت كأنها تكتم صرخة.. وفوجئت.. ودهشت.. إنه شيء جديد بالنسبة لفاطمة.. إن فاطمة لم تخف من قبل أبدا من يدى.. ولكن دهشـتى تبخرت سريعا.. إن كل لمسة أصبحت تذكرها بلمسات عباس بيه.. حتى لمستى.. وعذرتها.. أشفقت على الضحية.. وسبقتها وقفزت فوق القناة وحدى، وتركتها تقفر وحدها.. وقفزت.. وسقطت واقعة على الطرف الأخر من ا القناة.. وتركتها دون أن أتقدم لرفعها، إلى أن مدت إلى أ يدها فرفعتها.. ولم تشكرني.. لم تنطق بأى كلمة حتى لو كانت كلمة ضاحكة.. بل لم تبتسم مجرد ابتسامة.. ولكنها قامت من سقطتها وعادت تسير بجانبي كعروسة المولد.. وإن كنت قد أحسست بأنها تشعر بالاطمئنان كأنها تسير بجانب من يحميها.. وهذا

ما كنت أحس به دائماً. أحس بأنها تحتمى بى .. أحس بأنها تعترف بحاجتها إلى .. أحس بأنى بالنسبة لها الأمل الذى ترقد فيه بعد أن قتلها اليأس.. أنا الأرض التي وضعت فيها الجثة.

ومرة أخرى تحركت فيها فاطمة.. انطلقت من عالم اليأس، لتدافع عن نفسها.. كان ذلك عندما قرر عمى أن يزوجها لنعمان متولى.. ونعمان هو أحد رجاله الذين يستخدمهم فى تدبير المكائد والمؤامرات ضد عبد الحميد بيه وكيل الجمعية الزراعية.. أراد أن يعطيه ابنته كرشوة كما سبق أن أعطاها لعباس بيه.. ونعمان فرح بهذه الرشوة، حتى لو كان يعلم أن فاطمة سبق أن اعتدى عليها، فهو على الأقبل سيرث بها العشرين فدانا التى يملكها عمى.. ولم يكن أحد فى القرية كلها ـ ولا أنا \_ يعلم بخطة هذا الزواج إلى أن دخل عمى على فاطمة يوما ليبلغها أنه وافق على أن يزوجها لنعمان.

أبلغها عمى هذا النبأ كانه يتكلم إلى ابنته وهو يعلم أنها وصلت من الانهيار إلى حالة لا تستطيع معها أن تفهم شيئا، فتستسلم، كما هى مستسلمة إلى نهايتها.. وتلقت فاطمة النبأ كأنها فعلا لا تفهم شيئا.. ولكن شفتيها بدأتا ترتعشان.. ووجهها يحتقن.. واستمر عمى يلقى لتفاصيل الإعداد للزواج.. وفجأة صرخت فاطمة..

<sup>■ 🐪 =</sup> الرصاصة لا تزال في جيبي ■



■ الرصاصة لا تزال في جيبي ■ 14 ■

صرخت صرخة لم يسمعها البيت منها أبدا.. ثم بدأت تقفز كالمجنونة وترفع كل شيء في الحجرة تصل الدها وتحطمه على الأرض، وهي تصيح في جنون:

- 4 .. 4 .. 4 -

وذهل عصمى.. واندفع كل أهل البيت إلى داخل الغرقة.. وكنت منهم.. وربما أدى الذهول بعمى إلى حد أن فقد كل تقديره للمأساة التى تعانيها فاطمة، فهجم عليها أمام أهل البيت، وانهال عليها ضربا.. وهى صامدة أمام ضرباته.. لا تسقط ولا تكف عن الصراخ.. إلى أن استطعت أن أبعده عنها، وشددته خارج الغرفة، وأجلسته بعيدا، وهو يقول من خلال صدره المتهدج بالغضب:

- يكفى أنى وجدت من يقبل أن يتزوجها.. ألا تعرف ما هى فيه؟

واستعنت بكل اعصابى حتى أواجه عمى بهدوء.. لم أحدثه عن فاطمة، ولا عن حبى لها.. ولكنى بدأت أحدثه عن مصالحه.. عن كسبه.. والمصالح والكسب هى أقوى لدى عمى من أى شيء.. وقلت له: إن نعمان متهم بأنه باع نصيبه من التقاوى في السوق السوداء،

<sup>■ • ♦ ■</sup> الرصاصة لا تزال في جيبي ■

وإن عبدالصميد وكيل الجمعية قدم ضده بلاغا للنيابة وينتظر أن يقبض عليه اليوم أو غدا.. وكان الخبر صحيحا، ولكن لم يكن أحد يعلمه من أهل القرية، كعادة عبدالحميد بيه في عدم إعلان أي إجراء قبل أن يتم.. وبسرعة غير عمى رأيه في الزواج، لمجرد أنه خاف على نفسه من أن يقبض عليه مع نعمان، لأنه هو الآخر زور في قائمة محصول الفول - كعادته - ليبيعه في السوق السوداء.

وقلت لعمى:

- لا تنس أنك وعدتنى بأن تحتفظ بفاطمة لى.

ونكس عمى رأسه، وقال فى صوت خفيض يخرج من بين أسنانه:

- فيك الخير يا بني.

وسقط مشروع زواج فاطمة من نعمان.

وقد سبق أن قلت لك فى لقائنا السابق: بأن عمى رفض أن يزوجنى فاطمة لأنى لست متفرغا لزراعة أرض أبى، ولم أحصل بعد على شهادتى الجامعية حتى أحصل على وظيفة.. وقد اقتنعت بكلامه أيامها.. ولكن زواجى من فاطمة كان يلح على دائما، وكنت كل يوم أقرر أن أترك الجامعة، وأترك الجيش، وأتفرغ للزراعة

لأن القرية كلها في حاجة إلى ... إن القرية بعد عباس بيه في حاجة إلى بناء جديد يفرض على أنا والمتعلمين من شباب القرية أن نتفرغ له.. أو ربما كنت أقول لنفسى هذا الكلام حتى استطيع أن أتزوج فاطمة بتفرغي للزراعة.. ولكن.. كانت هذه الرصاصة الواحدة في جيبي، تحيرني دائماً..

إنى لا أستطيع أن أتفرغ للقرية..

ولا استطيع أن أتم تعليمي وأحصل على شهادتي الجامعية.

لا أستطيع وهذه الرصاصة الواحدة لا تزال في جيبي.

• • •

ماذا تقول ؟

تريد أن أحدثك عن المعركة.. إن كل هذا حديث عن المعركة، فيجب أن تقدر الحياة والظروف التى يعيشها المقاتل قبل أن يقاتل.. إنها ظروف كانت تخمد وتفتت روح القتال في أى مقاتل، وقد كادت تخمد روحى أنا الآخر، فرغم أنى مازلت أحتفظ بالرصاصة الواحدة في جيبى، فقد بدأت أحس بأنى أتحول إلى جندى عادى من المجندين رغم أنوفهم.. لست بطلا ولا فدائيا يحمل

وساما.. وبدأت أفتعل الحجج لأحصل على إجازات أذهب خلالها إلى القرية.. وأفتعل الحجج لأمد في أجل كل إجازة.. بل إني بدأت أفكر في السعى إلى وظيفة مكتبية داخل الجيش حتى أعفى نفسى من الحياة داخل الثكنات، وأستطيع أن أقضى ليلى حرا، وأنام في البيت.. وكل هذا كان ممكنا، فحتى هذه الأيام لم أكن قد لاحظت أي تطور يتم في حياتنا العسكرية.. كل شيء لا يزال كماكان، ويمكن أن يتم بالواسطة وبالكلمة الحلوة.، خصوصا أني اعتبر بين المجندين من فئة المثقفين.. والمثقفون كان لهم في الجيش دلال.

إلى أن كان يوم..

وكنت في القرية..

وجاءنى شيخ الخفر يبلغنى أنه قد وصلنى استدعاء بأنى مطلوب فى الجيش.. ودهشت، فلم تكن إجازتى قد انتهت بعد، ثم إن قيادة الفرقة لم تتعود استدعائى حتى ولو أطلت فى الإجازة.. وأمسكت بورقة الاستدعاء فى يدى وبين شفتى ابتسامة ساخرة.. لماذا يريدوننى؟ لقد مضى الآن أكثر من عامين وآخر عملية عسكرية قمت بها أيام ما كان يسمى حرب الاستنزاف.. ومن يومها والحياة داخل الفرقة حياة روتينية مملة.. نقضيها فى تمرينات لسنا فى حاجة إليها، ونقضى

الوقت الأكبر في الدردشة.. مجرد الدردشة، دون أن يحدث بيننا أي جديد.. لا سلاح جديد.. ولا تدريبات جديدة.. ولا عمليات جديدة.. حتى مواضيع الدردشة لا تتغير وليس فيها جديد.. فلماذا يريدونني اليوم؟ ربما انضم إلى الفرقة ضابط جديد يريد أن يثبت جدارته وعسكريته باستدعاء المجندين.. مجرد استكمال مظهر.

واعدت ورقة الاستدعاء إلى شيخ الخفر، وطلبت منه أن يحفظها عنده كأنه لم يجدنى فى القرية.. ووافق شيخ الخفر كعادته فى معاملة شخصيات القرية إرضاء لهم.

وبعد يومين.. يومين فقط.. عاد إلى شيخ الخفر وهو يلهث ووجهه ممتقع.. لقد وصله استدعاء آخر تأكيدا للاستدعاء الأول.. ومأمور المركز اتصل به صارخا يسأله عنى، ويطلب منى تقديم إثبات بأنه أبلغنى الاستدعاء.. واستعطفنى شيخ الخفر.. اعمل معروف.. ماتودنيش فى داهية.. استلم الاستدعاء وبعديها اعمل اللى أنت عاوزه.

وازددت دهشة..

إلى هذا الحد يلحون في استدعائي.

<sup>■ 🔻 🗷</sup> الرصاصة لا تزال في جيبي ■

رېما حدث جديد.

وفى لحظات استعدت كل حماسى.. وإيمانى..
وانطبقت أصابعى على الرصاصة الواحدة فى جيبى..
ومررت على فاطمة، والتقيت معها كعادتنا فى نظرة
صامتة، ولم تسالنى إلى أين وهى ترانى أحمل
حقيبتى، فكانها كانت تحس دائماً بأنى مهما ابتعدت
عنها فلن أتركها وحدها أبدا.. ولكنها ابتسمت.. فاطمة
تبتسم بعد كل هذه السنوات الطويلة التى تجمدت
خلالها شفتاها، تبتسم.. وحملت ابتسامة فاطمة فى
قلبى، وتركت القرية.. وأنا متفائل.. متفائل بابتسامة

وعدت إلى القاهرة..

ولا تدرى ما أحسست به عندما وجدت نفسى بين إخوتى أفراد الفرقة الفدائية الخاصة التى تضمنى.. إنى فجأة أحسست كأنى أسترد ما ضاع من شبابى.. كأنى عدت إلى الوراء ست سنوات أطير بأجنحة الحماس لأقاتل وأقتل.. إنهم يتحدثون وكلماتهم تنطلق أشبه بالزغازيد أو بطلقات مدفع مترليوز.. يتحدثون عن أسلحة جديدة.. وتدريبات جديدة.. وخطط جديدة.. وقيادات جديدة.. ومن خلال أحاديثهم تتجسم فى خيالى خريطة سيناء كلها.. سيناء التى قاتلت فيها

عام ١٧ واستشهد فوق أرضها كل إخوتي أفراد فرقتي.. سيناء التي عدت إليها عام ٦٩ في عمليات فدائية متكررة أطقت خلالها رصاصتي التي كنت أحملها في جيبي لأقتل بها واحدا من الذين قتلوا إخوتي، ثم تركتها وفي جيبي رصاصة واحدة أخرى تنتظر أن أطلقها، عندما أعود. لم يعد في خيالي شيء إلا سيناء.. حتى القرية لم تعد تشغلني.. وفاطمة ساكنة هادئة بين ضلوعي.

وبدأت التدريب..

وأحسست بنفسى كأنى جندى جديد يبدأ يتعلم ألف باء العسكرية.. إن أمامى سلاحا جديدا لم أره من قبل، ولا أعرف عنه شيئا.. طبعا سمعت عن الصاروخ سام ٧.. إن سام ٧ ليس وحده.. أمامى عشرات من الأسلحة الصغيرة لم أرها من قبل.. وأنت لا تقدر إحساس المقاتل وهو يتسلم سلاحا جديدا.. إنه يشبه إحساسه وكأنه يتعرف إلى صديق جديد.. ويتطلب وقتا طويلا حتى يتم هذا التعارف وتتوطد الصداقة بين المقاتل والسلاح، ويفهم كل منهما الآخر، ويتعود كل منهما على الآخر، ويصبح مصيرهما واحدا.. إذا أسرت أسر معى سلاحى.. وإذا استشهدت استشهد معى سلاحى ودفنته معى فى الرمال، أو نقل جثة هامدة

ليعرض في معرض الغنائم.

ولم يكن التدريب يتم فى المناطق المخصصة حول الثكنة والتى تعودنا أن نتدرب فيها.. أصبحنا نتدرب فى مواقع بعيدة تتغير كلما تطلب التدريب طبيعة أرض مختلفة.. تدربنا فى الفيوم.. وفى نجع حمادى.. ومناطق أخرى كثيرة لن أحددها لك.. سر.. المهم أن كل هذه المناطق التى تدربنا فيها كانت صورة لمنطقة مماثلة لها تقع داخل سيناء، حتى لا تفاجئنا أى طبيعة أرض يوم أن نعبر إلى سيناء.

...

ماذا تقول ؟

تريد أن أنتقل بك إلى المعركة.. يا أخى أصبر.. لا يمكنك أن تفهم ما جرى لنا في المعركة إلا إذا فهمت كيف أعددنا أنفسنا لها.. ولكن هذه هي عقليتك.. ربما كانت عقليتنا كلنا.. نتطلع ونفكر في النتائج دون أن نهتم بالمقدمات.. إن المعارك في نظركم أشبه بالمظاهرات.. مجرد مظاهرة وطنية يكفى أن يرتفع أمامها هتاف حتى يخرج الطلبة إلى الشوارع.. لا يا أخى.. إن الحرب علم.. أشبه بالإعداد والتجارب والاختبارات في علوم الكيمياء.. أي يجب أن تتأكد من

نجاح التجربة قبل أن تعلن عن اكتشافك.. ولم نكن في هذه الأيام نتدرب مجرد تدريب بل كنا نجري تجارب.. وريما كانت أبرز تجربة اشتركت فيها هي التي قمنا بها في الفيوم حول بحيرة قارون.. لقد افترضنا أن البحيرة هي قناة السويس.. وأقيم خلفها في المنطقة الصحراوية التي تقع على الشاطيء الآخر ساتر رملي ضخم مرتفع كالساتر الذي أقامه اليهود على الضفة الشرقية.. وخلف الساتر أقمنا خط بارليف.. خطا كاملا يعتبر صورة من خط بارليف طبقا للمعلومات التي جمعتها مضابراتنا عن هذا الخط.. وبدأنا التدريب.. واستغرق التدريب على مجرد عبور القناة ـ أي عبور بحيرة قارون ـ شهورا.. تعلمنا كيف نعبرها سابحة، ونعبرها بالقوارب الصغيرة، ونعبرها غطسا تحت الماء، وكيف يقاوم فوق الماء جسور العبور.. كل هذا كان يتم بفرق عسكرية متعددة، كل فرقة تتدرب في حدود اختصاصها الذي كلفت به، وبعد شهور بدأنا نتدرب على اجتياز الساتر الرملي.. طبعا قرأت وسمعت عن المضخات المائية التي فتحت الساتر أمام قواتنا.. إن هذه المضخات كانت معنا في الفيوم.. ولم تكن هي أول ما فكرت القيادة في استعماله.. لقد جربت جميع الوسائل لاختراق الساتر.. تجارب.. تجارب.. تجارب.. إلى أن انتهت التجارب بنجاح تجربة المضخمات المائية القاذفة.. إنك لا تتصور دهشتى وأنا أسمع عن هذه التجربة.. من كان يصدق أنه يمكن عسكريا اجتياز حاجز بمضخة ماء.. لقد شعرت وأنا أسمع كأنى انتقل إلى عالم جديد.. عالم لم أكن أعرفه ولا أعيش فيه.. عالم وصل بفكره إلى هذا الحد.

وفى الوقت نفسه كانت تجرى التجارب على الاستيلاء على خط بارليف الذى أقيم على ضفة بحيرة قارون.. لقد اشتركت أنا فى هذه التجارب، وأخطأت أثناء التجربة، أخطأت خطأ عوقبت عليه عسكريا.. وكان يمكن أن يصل العقاب إلى حد نزع الأشرطة التى اعلقها على ذراعى والتى نلتها فى عمليات ٦٩.. ولكن محمود.. النقيب محمود.. اكتفى بمعاقبتى إداريا.. فقد خدث أن.. لا .. لن أروى لك قصة خطأى الأن، لأن نفس الخطأ كررته أثناء المعركة، وسأرويه لك وأنا أحدثك عنها.. المهم أن التدريب مستمر.. أتدرى.. لقد وصل بى التدريب إلى حدود لم أكن أحلم بها ولم تكن أخطر ببالى.. لقد دربت على القفز بالبراشوت.. تخطر ببالى.. لقد دربت على القفز بالبراشوت.. المفروض أنى جندى مشاه، ولكن المشاه فى الجيوش الحديثة لا يعتمدون على المشى على أقدامهم إلى مواقع القتال.. إنهم ينقلون بالسيارات، وغالبا ينقلون

بالطائرات، والانتقال بالطائرات يفرض على الجندي أن يقفز بالبراشوت.. ولأنى جندى في فرقة فدائية خاصة، فقد أصبحت أحوج إلى التدريب على القفز بالبراشوت.. ليس معنى هذا أنه كانت هناك خطة موضوعة مسيقا تفرض على القفز بالبراشوت.. لا.. ولكنه كان نوعا من التدريب على كل الاحتمالات التي قد تتطلبها الخطة عندما توضع.. ولا تدرى ماذا كان شعورى وأنا أهبط بالبراشوت معلقا بين السماء والأرض.. اعترف لك أني عندما بدأت التدريب كنت أحس بنوع من الغباء يفرضه إحساسي بالاستسلام لأوامر القيادة دون التحمس لها، فلم أكن أبدا من هواة الطيران أو القفرز.. ومضت أسابيع طويلة أتعبت خلالها مدربي وأنا أقفز من فوق برج خشبي عال ثابت على الأرض.. ولكنى مع الأيام بدأت استرد روح التحدى. التحدى للجهل.. يجب أن أقفز، ويجب أن أكون أقدر من يقفز.. وسرت في خط التدريب الصعب بأقدام ثابتة.. إلى أن حملتني الطائرة.. وقفزت.. إنك لا تدري إحساس المقاتل وهو يهبط من السماء فوق أعدائه.. لقد كان يخامرني إحساس بأني مرسل من السماء لحماية كلمة الله.. وصد أعداء الله.. كنت أحس بنفسى كأنى نوع جديد من الملائكة.. ملاك مسلح يحمل فوق كتفه بدل الأجنحة صواريخ سام

<sup>■</sup> ٠٨ ■ الرصاصة لا تزال في جيبي ■

سبعة، ويحيط وسطه بالقنابل، وفي يده مدفعه الرشاش.

المدفع.. البندقية.. إنك لا تدرى قيمة هذه البندقية عندى رغم كل الأسلحة الحديثة التي في يدي.. إنها السلاح الذي انتهى إليه دائماً.. السلاح الذي أطمئن على نفسى وهو معى .. نفس البندقية التي حملتها عام ٦٧ وعام ٦٩، والتي أحمل رصاصتها في جيبي الأزودها بها يوم أطلقها على عدوى .. وقد وصل بي الأمر إلى حد أنني تصورت أن التطور في الأسلحة سيصل إلى حد حرماني من بندقيتي.. وسألت النقيب محمود.. هل سيأتي اليوم الذي أجرم فيه من بندقيتي... إنى أرفض.. إنى مستعد أن أحمل الصواريخ، وجميع أنواع القنابل ولكنني ساحمل معها دائما بندقيتي... وضحك محمود.. إن نوع السلاح يختلف مع اختلاف الهدف الذي تقصده، والمسافة التي تفصلك عن العدو... إنك لا تستطيع أن تواجه دبابة ببندقية، فتواجهها بصاروخ.. ولا تستطيع أن تدمر خندقا للعدو ببندقية فتدمره بقنبلة.. ولا تستطيع أن تعتمد على البندقية وأنت على بعد عشرة كيلومترات فتعتمد على المدفع .. ونحن الفدائييين مهما تنزودنا بالصواريخ والقنابل. سنبقى دائما في حاجة إلى البندقية، بل في حاجة ا

أيضا إلى الخنجر، لأننا نلتصق بالأعداء فردا فردا.. وطمأنني محمود.

لقد كان محمود شيئا جديدا بين ضباط الجيش.. ليس وحده.. ربما كل الضباط بدءوا حياة جديدة.. إنك لا تعلم مدى تأثير هزيمة ٦٧ على ضباط الجيش، لقد خلقت منهم نوعا جديدا من الضبياط.. ضباط لا يجلسون وراء المكاتب، ولا يكتفون بإصدار الأوامر، ولا يعيشون كطبقة منفصلة راقية تعلق فوق رؤوس جنودهم.. إن كلا منهم أصبح يعيش بنبضات الانتقام.. الانتقام لنفسه.. واستعادة قيمته بين جنوده، كل منهم يحس أنه كان المستول عن كل الجنود الذين استشهدوا تحت قيادته وربما أصبح يتمنى لو أنه استشهد معهم، وقسرر في المعركة القادمة الا يكون له مصير إلا مع مصيرهم.. حتى الضباط الجدد الذين دخلوا الجيش بعد الهزيمة، دخلوه وقد تبخر من أذهانهم أن الضباط سلطة حكومية.. أو أنه عنضو في تشكيل سياسي لا في قوة عسكرية.. هذه الروح الجديدة جعلت كل المجتمع العسكرى يعيش أياما جديدة.. أنت لا تتصور أنه خالال العامين اللذين أمضيتهما في التدريب لم يكن بيننا حديث في السياسة.. ولا تندر بالمناصب التي تمنح للضباط داخل الشركات الصناعية والتجارية.. أصبحت كل أحاديثنا عن الأسلحة، وكل قراءتنا عن الحرب، ونجتمع في المساء لنسترجع حوادث التدريب، أو ليحكى أحدنا تفاصيل معارك تاريخية قرأها في كتاب، ومعنا غالبا محمود.. إنه معنا كتفا بكتف، حتى في التدريب.. إنه لا يكتفي بإصدار الأوامر أو مراقبتنا بل يشترك معنا في ممارسة الندريبات كلها.. إنه يطلق النار معنا.. ويزحف على بطنه معنا، ويقفز من الطائرة قبلنا.. وهو قاس. ولكنه قاس على نفسه أكثر مما هو قاس علينا.. ولذلك أحببت محمود.. كلنا أحببناه.. كلنا احترمناه.. وكلنا دخل معه في حوار عنيف فقد كان يبدو كأنه وكثر تطرفا منا في إقدامه أثناء ممارسة التدريب.

وكان لمحمود الفضل الأكبر في أنه علمنا الصمت.. أوحى إلينا دون أن يطلق أي أوامر، بأن الحياة العسكرية يجب أن تنفصل تماما عن الحياة المدنية.. أي لا نترك المدنيين يعيشون بافكارهم حياة الجيش، ولا نترك الجيش يعيش بافكاره حياة المدنيين.. هذه هي العسكرية.. أن يكون العسكري عسكريا في كيانه وفي إحساسه.. وبهذا تعلمنا أن نصمت كلما خرجنا من الثكنات في إجازتنا.. لا أحد يعرف ماذا يجرى بيننا؟ ولا بأي سلاح نتدرب.. ولا شيء.. وكنت أذهب إلى القرية في إجازتي، فإذا سئلت أجبت: أهي ماشية..

ربنا معانا.. أما نشوف آخرتها إيه.. دون أن أسرد أى تفاصيل، وحتى دون أن أقول إننا سنحارب.. ولم تكن فاطمة كعادتها تسالني.. ولكن الشيء الجديد الذي كانت تستقبلني به هو هذه الابتسامة التي ودعتني بها عندما عدت إلى الجيش.. الابتسامة التي أتفاءل بها وتمنحني الثقة في المستقبل.

كنت أحيانا أفقد الثقة في المستقبل.. لقد مضى علينا عامان واستكملنا خلالهما كل ما يمكن أن يتطلبه التدريب، ورغم ذلك لا نحارب.. والقيادات السياسية تتحدث كل يوم عن الحرب ثم لا حرب.. والصحف التي نقرؤها تستنزف صفحاتها في الحديث عن النشاط الدبلوماسي وعن اجتماعات الأمم المتحدة، كأن هذا هو الطريق الوحيد، بل إن صدور قرار دولي في صالحنا اصبح يعتبر نصرا لمصر، كأنه انتصار في معركة أصبح يعتبر نصرا لمصر، كأنه انتصار في معركة لو كانت مجرد عملية فدائية، أو حتى عملية فردية.. وكل ذلك جعلني أقضى فترات وأنا لا أصدق أننا وكل ذلك جعلني أقضى فترات وأنا لا أصدق أننا سنحارب يوما.. بل كانت تمر على لحظات أفكر فيها أن أحرض بعض إخوتي أفراد الفرقة لنقوم بعملية مردية.. سرية لحسابنا، ونعبر دون أي أوامر.. بل إني فكرت أن أحرض النقيب محمود نفسه على أن يقودنا في مثل

<sup>= 44 =</sup> الرصاصة لا تزال في جيبي =

هذه العصملية.. ولكنى لم أفعل. كانت هذه الأفكار تنكمش فى رأسى بسرعة كلما رأيت أو سمعت عن عملية تدريب جديدة بتخطيط جديد.. لا يمكن أن تتم كل هذه التدريبات بأوامر القيادة دون أن تكون القيادة مصرة على الحرب.

...

يا أخى.. اعمل معروف.. دعنى على حريتى فى الكلام..

اعرف أنى أردد كلاما ربما لم تكن فى حاجة إليه أو سبق لك أن سمعته.. ولكن لا تنس أن العسكرى يصوم عن الكلام سواء فى المعركة أو فى التدريب.. وقد مضى عام لم أقابلك فيه وأنا صائم عن الكلام.. فاتركنى الآن أفطر.. أفطر كلاما.. فإنى سأعود قريبا إلى الصيام.. الصيام عن الكلام.. وأعرف أن كل ما يهمك سماعه هو الحكايات.. كالأطفال ينتظرون الحكاية قبل النوم.. آسف.. لا أقصد أنك طفل.. ولكن أخيانا يخيل إلى أن مستوى الشعب كله هو مستوى أطفال، لأنه شعب يميل إلى الحكايات ويضيق بالآراء.

المهم.

إنك تعرف أن المعركة في ٦ أكتوبر الساعة الثانية

بعد الظهر.. ولكنى أنا بدأتها فى يوم ٥ أكتوبر ولم أكن أعلم شيئا عن ٦ أكتوبر.. لا شىء.. لم أكن أتصور أن كل هذا يمكن أن يحدث..

فى يوم ٤ أكتوبر اختار النقيب محمود ثلاثة من الفرقة.. أنا وخليل وعبدالرؤوف.. ولم يقل لنا أكثر من كلمة واحدة.. طالعين عملية يا رجالة.. ثم سافرنا فى نفس اليوم إلى الصعيد.. لن أقول لك إلى أين؟ سر..

وفى يوم ٥ أكتوبر، قضينا النهار نعد سلاحنا تحت إشراف النقيب محمود.. تقرر أن نحمل صواريخ، وقنابل زمنية ناسفة، بجانب مدافعنا وبنادقنا، وطبعا بجانب التسليح الفردى الذى يشمل الخناجر وآلات الإرسال.. كل ذلك والنقيب محمود لا يقول لنا شيئا عن سر العملية.. وسألته:

- مش تقول لنا يا أفندم عن العملية اللى حانقوم بيها..

وأجاب في صوت حاسم:

- حاتعرف.

ولم أعرف إلا فى الساعة الخامسة بعد الظهر عندما جلس إلينا النقيب محمود ليقول لنا: إن العملية هى تدمير مركز قيادة إسرائيلى يقع خلف خطوط العدو..

<sup>■ 👫 =</sup> الرصاصة لا تزال في جيبي ■

وهو مركز يقع بجانبه مطار.. كما يعتبر مركز تجمع دبابات.. واستعرضنا الضرائط، وشرح لنا طبيعة الأرض، وقال لنا إن العملية وضعت في المستوى الانتحاري، لأنها إذا تمت بتدمير مركز القيادة، فإنها ستتعرض للرد عليها بالطائرات والدبابات.. وساعة الصفر تحددت بالساعة الواحدة بعد منتصف ألليل أي من صباح ٢ أكتوبر.

هل تعرف كيف عبرنا إلى سيناء ؟ بطائرة هليكويتر.

لا تتعجب ولا تقفر فمك من الدهشة.. كل ما يمكن أن نتصوره أصبح فى قدرتنا.. إن هذه الدهشة التى المحها على وجهك هى نفس الدهشة التى واجهت إسرائيل.. إنهم أيضا لم يكونوا يصدقون أننا وصلنا إلى هذا الحد من التطور.

وقد عبرت بنا الهليكوبتر من خط أسفل خليج السويس.. واستمرت بنا حوالى نصف ساعة فوق سيناء.. هل تعرف حال المقاتل وهو مقدم على العملية المكلف بها؟ لا تدرى.. لقد كنا نضحك.. وعبدالرءوف صمم على أن يغنى بصوت خفيض.. سالمة يا سلامة.. وخليل ألقى نكتة بايضة.. والنقيب محمود صامت

يحاول أن يرى شيئا من خلال نوافد الهليكوبتر.. وأنا كنت أضحك أحيانا على نكت خليل.. ولكنى كنت أصمت طويلا وأتذكر فاطمة.. وابتسامتها.. وابتسم لها كأنى أطمئنها.

وبدأت الطائرة تهبط..

هذا أول نصر تصقق.. عبرت الطائرة دون أن يتعرض لها العدو..

وبدأت أيدينا تتحرك.. كل منا يطمئن على وضع سلاحه.

وكل منا فى داخله همستة يرددها.. لاشك أنها همسات يتوجه بها كل مقاتل إلى الله.

وبمجرد أن لمست عجلات الطائرة الأرض قفز منها محمود.. إنه دائما يسبقنا.. ثم لحقنا به.. ورفع محمود يده إلى قائد الطائرة فبدأ يرتفع بها.. لم يستفرق بقاؤها على الأرض أكثر من نصف دقيقة.. ربما عشرين ثانية فقط.. وابتعدت بسرعة حتى لا يصل صوت محركها إلى فرقة معادية يحتمل أن تكون قريبة منا.

وبدأنا تنفيذ العملية دون أن ينطق أحدنا بكلمة.. كان ا كل ما بيننا وبين قائدنا محمود إشارات باليد.. وكان مركز القيادة الذى نقصده يقع بعيدا عن المكان الذى

<sup>■ 👭 ■</sup> الرصاصة لا تزال في جيبي 🗷

هبطنا فيه.. كان المفروض كما تحدد فى الخطة أن نتحرك على أقدامنا ما يقرب من ثلاث ساعات حتى نصل إلى الموقع. وكنا نتحرك متباعدين أحدنا عن الاخر.. ونتحرك بما يشبه الزحف، فالليل مقمر وقد يفاجئنا العدو في كل خطوة، رغم أن المنطقة التي اخترناها مفروض أنها خالية من أي نشاط للعدو.. ولكن من يدرى.. إن في مثل هذه العمليات يجب أن نفترض الأسوأ دائماً .. المهم أننا كنا نسير نحن الأربعة في خط واحد.. وكل منا يعلم مكان الآخر رغم أنه لايراه.

وتقدمنا ..

الساعة الآن حوالى الرابعة صباحا.. وقد بدأ الليل يغرق في بحر من اللون الأحمر والأزرق، واتضحت الرؤية أكثر..

إن مركز القيادة يملاً أعيننا، ونحن الأربعة قد تجمعنا وراء تل صغير قريب، نراقب الحرس المعين أمام المركز.. إن اليهود مغفلون.. لقد ركزوا الحراسة عند مداخل الطرق التى تؤدى إلى المركز، ولم يخطر على بالهم أن العملية ستتم من خلف الموقع.

وأشار النقيب محمود بيده لنبدأ الخطوة التالية.. وكانت الخطة تفرض أن يتقدم محمود وأنا معه لنحيط

مبنى القيادة بنوع من القنابل الزمنية المتفجرة، بينما يتبعنا خليل وعبدالرءوف لحمايتنا.. إن محمود يضع نفسه دائماً في المقدمة.

ورْحفنا.. محمود وأنا..

وخليل وعبد الرءوف يزحفان على جانبينا..

ووصلنا إلى مبنى القيادة، وفي أقل من ثلاث دقائق كنا قد وضعنا القنابل الزمنية في أماكنها.. وبدأنا نتراجع بسرعة.. سرعة الزحف.. وفي خط تحت مجموعة التلال والصخور التي تحيط بالموقع نثرنا مجموعة أخرى من القنابل الزمنية.. وتحصنا خلفها على مسافة بعيدة ونحن الأربعة راقدون في أماكن متفرقة، تتيح لنا أن نصطاد كل من يضرج من مبنى قيادة المركز حيا.

وبعد دقائق أشار النقيب محمود بيده وبدأنا ننفذ بقية الخطة، فبدأنا نزحف حول المركز في خط نصف دائرى، إلى أن وصلنا إلى الجانب الآخر منه.. إلى المكان المواجه للموقع الذي بدأنا منه.. وكانت هذه من أصعب مراحل العملية فقد كان محتما علينا أن نجتاز مراكز الحراسة دون أن يلمحنا الحراس.. وقد استطعنا بالزحف والاختباء خلف الصخور والرمال أن نصل إلى

<sup>■ +</sup> ٩ ■ الرصاصة لا تزال في جيبي ■

الهدف المحدد بعد أكثر من ساعة من الزحف والاختباء.. وبدأنا هناك نقيم خطا آخر من القنابل الزمنية المتفجرة.. وبعد أن انتهينا زحفنا بسرعة إلى مركز متوسط بين الخطين اللذين زرعناهما بالقنابل.

هلا فهمت الخطة..

الخطة هي أن نشغل قوات المركز بتفجير مركز القيادة، ثم نوزعهم بين الخطين اللذين وضعنا فيهما القنابل الزمنية، وبهذا يكون قلب المركز خاليا من الجنود، فنهجم إلى داخله ونحطم الدبابات المتجمعة فيه.

ولم يكن الموقع العسكري من المراكز الكبيرة.. كان كل ما يتجمع فيه أربع دبابات، وكان عدد أفراد قواته لا يزيد على الشلاثين.. وكانت العملية تتطلب الانتهاء منها بسرعة قبل أن يصل إلى الموقع أى إمداد خارجي.

وبدأت القنابل تعمل طبقا للتوقيت الزمنى المحدد لها.

انفجرت أولا القنابل المحيطة بمركر القيادة... وضاع المبنى.. انفجر.. وقتل فى داخله كما علمنا فيما بعد، ستة من أفراد العدو بينهم ثلاثة ضباط برتب متفرقة..

وخرج منه بعض الأفراد أحياء.. كنا نراهم بأعيننا ورغم ذلك لم نطلق عليهم النار حتى لا تكتشف مواقعنا.

وتحرك الموقع كله.. وقد أصبح النهار كاملا.. إننا نراهم في كل حركاتهم.. إنهم يبحثون عنا.. وبعضهم يطلق الرصاص في الهواء.. مجرد عصبية وجنون.. وكانت تحركاتهم الأولى في الاتجاه الذي يقابل خط القنابل التي زرعناها عند حائط مبنى القيادة، وخرجت ثلاث سيارات جيب تجرى في هذا الاتجاه إلى أن وصلت إحداها إلى خط القنابل الزمنية التي زرعناها فترقفت واتصلت بقيادتها، وبدأ عدد كبير يتجمع في هذا الخط ليحاولوا إبطال مفعول القنابل.. وتسلل فريق منهم خلف الخط للبحث عنا اعتقادا منهم أننا هربنا في هذا الاتجاه.

وبعد قليل اكتشفت مجموعة أخرى خط القنابل الآخر في الناحية المواجهة، ورأيناهم يشيرون بأيديهم ويصرخون، إلى أن انضم إليهم فريق آخر وبدءوا يحاولون إبطال مفعول القنابل، كما أتجه بعض منهم بسيارات الجيب وراء الخط بحثا عنا.

وبهذا أصبح مركز القيادة خاليا تقريبا من كل القوات.

وأشار النقيب محمود بيده.

إننا في آخر مراحل العملية..

واندفعنا زحفا إلى داخل الموقع.

إن الهدف هو الدبابات الأربع.. وكنا نعتقد أنها خالية من أطقمها الذين لاشك أن معظم أفرادها يشتركون غي إبطال القنابل.

ولكن الدبابات بدأت تتحرك فجاة.. إنها كاملة الأطقم.

وبدأنا نعتمد على صواريخ سام ..

إنه صاروخ يحمله المقاتل فوق كتفه.. ويجب أن يقف به فى زاوية بعيدة عند فوهة مدفع الدبابة.. والإصابة القاتلة هى أن تصيب الدبابة فى حافة البرج، وبذلك يقضى الصاروخ على كل من فيها.

ووقف محمود فى المكان الذى اختاره وألقى صاروخه ودمر الدبابة.. لاشك أنها كانت مفاجأة لم يكن يتوقعها رجال الدبابات، فبدأت الدبابات الثلاث الأخرى تطلق النار بجنون.. تطلقه بلا حساب.

وفى الوقت نفسه بدأت القنابل الزمنية على الخطين تصل إلى توقيتها وتنفجر بعد أن عجز اليهود عن إبطال مفعول معظمها.

و قتلوا ..

صدقنى أن أكثر من نصف عدد أفراد الموقع قتلوا منذ بداية العملية وقبل الانتهاء منها.

وبدأت مجموعة أفراد من قبوات العدو تحاول أن تعود إلينا وهم مسلحون بمدافع المترليوز.. وأصدر محمود أوامره بأن يتولى خليل وعبدالرءوف حمايتنا بينما نتولى \_ هو وأنا \_ أمر الدبابات، واخترت موقعى وقفزت واقفا وأطلقت صاروخا على الدبابة الثانية.. صدقنى.. لقد دمرتها.. والموقع كله أصبح شعلة من النار.. وأصوات التنابل ومدافع الدبابات والرصاص تملأ أذنى كأنها زغاريد الفرح.. فرحى بأنى أقاتل.. أنى قد أقتل فى أية لحظة، ولكن صدقنى أن صورة الموت لا تخطر على بال ى مقاتل وهو يقاتل، إن ما يشغل كل فكره هو تنفيذ الخطة وممارسة تدريباته واندفاعه إلى النصر.

ولكن ..

أين محمود؟

النقيب محمود..

لقد سقط على مسافة قريبة منى..

أصيب ..

وتلفت أبحث عن خليل وعبدالرءوف.. فلم: أن إلا خليل على مسافة بعيدة منى.. أين عبدالرءوف؟ إنه هناك، وسلاحه ملقى بعيدا عنه.. سقط، واستشهد.. يا أولاد الكلب.. لن أبقى منكم واحدا.

وكان النقيب محمود لايزال يتحرك رغم إصابته.

وأشرت إلى خليل، فاقترب منى زحفا، ورقد خلفى ليحمينى.. وتقدمت زحفا إلى محمود.. إنه أصيب بطلقة في صدره.. ربما لن تتركه حيا.. ورغم ذلك فإنى لا أستطيع أن أترك محمود.. إنك لا تعرف مدى صداقتى وحبى وارتباطى به.. كنت أحس به كأنه القيادة كلها، رغم أنه لم يكن سوى منفذ لأوامر القيادة.. وأشرت إلى خليل وبدأنا نزحف ونحن نشد محمود معنا، وهو يصرخ:

- ارجعوا مكانكم.. العملية لسة ما خلصتش.. سيبوني.. مالكومش دعوة بيه.. دى مش شغلتكم.

ولكننا ظللنا نسحبه إلى أن اختبانا وراء صخرة، واستدار خليل ليدافع عنا، والتفت إلى محمود لأبحث عن جرحه.

وإذا بى أفاجاً به وقد شهر مسدسه فى وجهى.. وقال فى حزم: - اسمع انت وهو.. انا مايهمنيش انى أموت ولا انتم الاتنين تموتوا.. ارجعوا العملية.. لسه سايبين دبابتين.. وأنتم معاكم صاروخ.. اتصرفوا. وإذا فضلتم واقفين جنبى حا أعدمكم.. دى أوامر.

وذكرنى هذا الموقف بالخطأ الذى ارتكبته أثناء التدريب وعوقبت عليه، والذى سبق أن حكيت لك عنه.. لم يكن خطئى أيامها إلا أن زميلى عبد الغنى جرح أثناء التدريب، فتركت التدريب لأسعفه.. إن الإسعاف ليس من اختصاص المقاتل إنه من اختصاص فرق الإسعاف.

وأحسست أنى خرجت على الروح العسكرية الكاملة. وأشرت إلى خليل.. وتركت محمود.. وعدنا إلى العملية.

لم يبق إلا صاروخ واحد. واتفقت مع خليل.. واتخذ موقعا في مواجهة إحدى الدبابتين، واخذت أنا موقعي بالنسبة للدبابة الأخرى وليس معى إلا قنبلة ومدفعي.

ولكن كان سلاح جديد قد بدأ يعمل في الموقع. الطيران..

الطائرات الإسرائيلية تحلق فوقنا وتطلق نيرانها.

ولا يهمك.. ثم إننا في حماية الموقع نفسه.. لأن

الطائرات تتردد كثيرا قبل إطلاق النار خشية أن تصيب أفراد الفرقة الإسرائيلية الذين ما يزالون أحياء.. إنها لن تطلق النار إلا إذا تأكيت من شخصيتنا.

وبدأنا العملية..

وأطلق خليل صاروخه ودمر الدبابة التي يقصدها، واستدارت الدبابة الأخرى.. دبابتي.. استدارت نصو موقع خليل وهي تطلق النار عليه.. وتحصن خليل تحت الدبابة التي دمرها.. أما أنا فقد جريت خلف دبابتي، وقفزت فوقها ثم فتحت طاقة برجها بقدمي، وأطلقت مدفعي الرشاش في داخلها.. قتلت كل طاقمها.. لقد كانت الرصاصة الوحيدة التي حملتها في جيبي خلال ثلاثة أعوام سابقة، هي أول رصاصة خرجت من مدفعي الرشاش في هذه العملية.

وقـتلت كل أفراد الطاقم فـعـلا.. ولم أكتف.. ألقـيت بالقنبلة التى فى يدى داخل الدبابة، وقفزت بسرعة قبل أن تنفجر.. وزحفت لأختبىء بجانب خليل تحت دبابته.

إن هذه العملية لم تسغرق أكثر من دقيقتين ربما ثلاث.. وتمت والطائرات الإسرائيلية تحاول أن تصيبني، وطلقات من بعيد توجه إليّ.. ولكني لم أصب.. مازلت حيا كما ترى.. إن هذا يحدث كثيرا في القتال.. أن

تصل إلى منتهى التهور وتخرج سالما.. لأن الله يكون معك.

ولكن ماذا يحدث؟

إننا نسمع أصوات طلقات عنيفة صادرة من الاتجاه الآخر.. اتجاه القناة.. إنها مدفعية.. آلاف متتالية من قدائف المدفعية.. ثم صواريخ.. صواريخ تطلق من ناحيتنا.

ولم أنظر في ساعتى لأعرف أنها الساعة الثانية.

ولم يدر في خاطري اننا في يوم ٦ اكتوبر.

ولم أعرف أن المعركة الكاملة قد بدأت..

وشاهدت من تحت الدبابة ثلاثة من اليهود هم كل من بقوا أحياء، يقفزون في سيارة جيب ويفرون خارج الموقع.. لقد طهرنا الموقع كله.

وخرجت أنا وخليل من تحت الدبابة وتطلعنا حولنا..
لا أحد.. ثم بدأنا نزحف.. ولكن خليل أخدته نشوة
الانتصار في العملية، وفرحته بإتمامها ولهفته على
زميله عبدالرءوف وقائده محمود، فقام واقفا يجرى
نحوهما فأصابته رصاصة.. ولم التفت إليه.. التفت إلى
مصدر الرصاصة.. إنه يهودي جريح نسيه زملاؤه
ملقى على الأرض وفي يده سلاحه.. وفي ثوان كان قد

<sup>🗷 👭 🗷</sup> الرصاصة لا تزال في جيبي 🖫

مات.. قتلته.. إن الدرس الذي تعلمناه هو ألا نطمئن إلى الجثث الملقاة إلا بعد أن نتأكد من أنها همدت.. وخليل لم يتذكر هذا الدرس.

وبدأت أزحف حول الجثث في احتراس إلى أن اطمأننت أن ليس من بينها أحياء.

وبعدها وقفت على قدمى..

وجريت أبحث عن خليل..

لقد استشهد.. لم ألحقه لأسمع كلمته الأخيرة..

وأخفيته تحت الرمال، وعلقت بجانبه بندقيته حتى لا أتوه عن مكانه عندما أعود لأنقله إلى ضريح الأبطال.

وعبدالرءوف .. لقد سبقنا كلنا إلى مجد الاستشهاد.. واخفيته هو الآخر بين الرمال، وعلقت بجانبه سلاحه، لأعود إليه..

ساعود..

حتما ساعود ما بقيت على قيد الحياة..

وسرت إلى النقيب محمود..

إنه سليم.. رغم كل مانزف من دمه، لايزال سليما.. وهو يبتسم ابتسامة ضعيفة ولكنها ابتسامة رضاء.. إنه يعلم أن عسمليته قد تمت بنجاح وإذا كان خليل

وعبدالرءوف قد استشهدا فقد دفعت إسرائيل ثمنا لهما حوالى ثلاثين من رجالها، غير تدمير موقع دبابات تدميرا كاملاً. إنها أربع دبابات فقط من بين أكثر من خمسمائة دبابة خسرتها إسرائيل فى الحرب.. ولكن دبابتنا الأربع كانت الأولى.. وكانت مهمتنا هى أن نشد انتباه القيادة الإسرائيلية العامة بعيدا عن ضفة القناة حتى تبدأ المعركة الكبرى.

وبدأت أعالج محمود بالأقراص التي نحملها.. إن هذه الأقراص أصبحت سلاحا جديدا من أسلخة الجيش.. إنك لا تعلم ماذا تحمل هذه الأقراص؟ إنها تحمل كل شيء.. الغذاء.. والدواء.. بل يمكن أن تعوضك عن الدم المفقود.. ويمكن أن تسد عطشك وتغنيك عن الماء.

وقرر مصمود أن نبقى فى موقعنا حتى الليل.. فهو موقع فى عمق سيناء، خلف خط بارليف، والحركة من حولنا تشتد بعد أن بدأت الحرب، ومن الأفضل لنا أن نتستر فى الليل.

• • •

.. 7

لا يا صديقى لا تحدثنى عن بطولتى، ولا تطلب منى أن أبدو أمامك بطلا.. إن البطولة في الجيش لم تعد

<sup>■ • •</sup> أ = الرصاصة لا تزال في جيبي ■

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio



■ الرصاصة لا تزال في جيبي 🗷 🕴 ۴ 🗷

مجرد بطولة فردية.. لقد أصبح بيننا نوع من التنافس على البطولة.. حتى أصبح المجال الذى نتحرك فيه كلنا هو المجال الذى يصنع الأبطال.

وقد بدأت أرى وأسمع بالأبطال وأنا مازلت بجانب النقيب محمود في مخبئنا وراء خط بارليف.

لقد حلق فوقنا سرب من الطائرات المقاتلة والقاذفة. إنها طائرات مصرية.

وصواريخ وقنابل اليهود تواجهها، وهي مستمرة في طريقها.. لابد أنها تقصد المطار القريب لتدميره..

وكنا نهلل لها من أعماقنا \_ محمود وأنا \_ وندعو لها.. وفجاة رأيت إحدى الطائرات \_ طائراتنا \_ تصاب ربما بضربة صاروخ، أو قنبلة من القنابل المضادة.. واشتعلت النار في ذيلها.. واعتقدت أن الطيار سيلقى بنفسه بالبراشوات.. بل إن محمود أعد الخطة التي سيكلفني بها، لأصل إليه بعد أن يصل إلى الأرض، وأشترك في حمايته إلى أن ينضم إلينا.

ولكن لا..

طيارنا البطل لم يقفر من طائرته، ظل يقودها وهى تحترق، ومحملة بكل ذخيرتها من القنابل، متوجها بها إلى المطار الإسرائيلي، إلى أن سقط بها وسط مجموعة

<sup>■</sup> ۲۰۲ = الرصاصة لا تزال في جيبي ■

من المراكز وطائرات العدو.. واشتعلت النار في المطار كله.. وتفجرت كل القنابل التي كانت تحملها طائراتنا.. وتحطم للعدو أكثر من خمس طائرات خلاف المراكز التي سقطت فوقها طائرتنا.

واستشهد البطل..

وعندما أبلغت عن هذه الحادثة بعد أن عدت، عرفت أن قائد السرب قد أمر الطيار بأن يقفز من طائرته بعد أن أصيبت، ولكنه رفض.. رفض إطاعة الأوامر.. ونفذ العملية على مسئوليته وهو يعلم أنه لن يعود.

وكم عرفت وسمعت..

هل سمعت عن الباشويش عوض عبد الله..

لقد كان بين مجموعة تهاجم خط بارليف في الموقع الذي حدد لها.. وواجهت هذه المجموعة دشمة لها فتحة يخرج منها رشاش يقف خلفه يهودي.. واتعب هذا الرشاش كل المجموعة.. إنها لا تستطيع أن تتقدم.. وقد اسقط الرشاش كل من حاول أن يتحداه ويتقدم.. أتدرى ماذا فعل الباشويش عوض؟ لقد زحف حتى أسفل الدشمة، ثم انتصب واقفا وسد الثغرة كلها.. سدها بجسده.. وتلقى وحده كل رصاص المدفع الرشاش، ليترك بقية المجموعة تتقدم.

<sup>■</sup> الرصاصة لا تزال في جيبي ■ 🏲 + 🕯 ■

وأكثر..

هل سمعت عن بطولات الجيش الثالث؟

إنه وهو هناك على الضفة الشرقية تولى إنقاذ السويس.. لقد استطاع أحد القادة أن يعبر هو وجنوده القناة سباحة.. وربما سبحوا تحت الماء.. فقد كان الحصار كاملا حول السويس.. واستطاعوا أن يصلوا فعلا إلى الشاطىء.. ثم وصلوا إلى داخل المدينة.. وحاربوا.. صدوا كل محاولات اليهود في الاستيلاء على المدينة، لقد دمروا له أكثر من ثلاثين دبابة.. وأسروا ثلاثة وعشرين مقاتلا إسرائيليا. . أسرى يهود داخل السويس.

إن قصة السويس، كما سمعتها تصتاج إلى أيام لأحكيها لك..

وأكثر .. وأكثر.. إن البطولات تعددت حتى لم تعد تستطيع أن تحصرها فى فرد تقيم له تمثالا.. كما تحاول الآن أن تقيم تمثالا فى خيالك.. هل تصدق؟! لقد كان بين مقاتلينا مجموعات كاملة تلقى بنفسها فوق الألغام ليمر فوق أجسادها بقية المجموعة.. هل تصدق؟! هل سمعت عن مثل هذه التضحيات فى تاريخ الحروب كلها؟!

<sup>■ \$ •</sup> أ = الرصاصة لا تزال في جيبي ■

لم يكن النصر سهلا..

المهم لنعد إلى ما كنا فيه..

لقد بدأ الليل.. وبدأنا نتحرك \_ محمود وأنا \_ وكان محمود قد رسم خط سيرنا طبقا للخريطة على أساس أن نصل إلى الشاطىء بعيدا عن خط بارليف.. وسرنا وهو مستند على كتفى، وأصوات النيران المنطلقة من بعيد لا تهدأ، وكان محمود يسقط أحيانا من التعب فأحاول أن أحمله ويرفض، ليقوم ويسير.. إن القوة التى بذلها محمود فى مقاومته لجرحه توازى قوة عشرة رجال.

وبدأ الصباح..

إننا مازلنا وراء خط بارليف..

وبدأنا نبحث عن موقع نختبىء به ونحتمى فيه ..

وفحاة.. وسط هدير النيران.. بدأنا نسمع أصوات اليات تقترب.. لاشك أنها دبابات ولوريات.. ثم اشتدت كثافة الطائرات فوقنا.. ماذا يحدث؟ لا ندرى.. وتبادلنا التفاهم محمود وأنا في صمت.. لن نستسلم لا أنا ولا هو.. وبدأنا نعد ما بقى لنا من سلاح ومن ذخيرة.. ومحمود لأنه متعب سيبقى في مكانه.. وأنا سأتحرك حوله بما بقى لى من طلقات وقنابل يدوية.. إلى أن

يستشهد كلانا.. لن نقبل الأسر أبدا حتى لو فرغت ذخيرتنا، فسنهجم بالخناجر إلى أن نموت..

وبدأت الآليات تظهر أمامنا..

مش معقول..

إنها مصرية..

قواتنا وراء خط بارليف..

وتبادلت أنا ومحمود نظرات الدهشة المتسائلة.. ثم صرخنا.. صرخات الفرح.. وقعنا نجرى نصو قواتنا.. حتى محمود رغم إصابته في صدره كان يجري.. وكل منا يرفع يديه فوق رأسه حتى لا يخطىء أحد ويعتبرنا من قوات العدو.

استسلمنا..

استسلمنا لجيشنا..

استسلمنا لمصر.

وكنت أريد أن أقبل كل وجه وأصافح كل يد.. وأنا أضحك.. لقد عدت إلى أهلى رغم إنى مازلت فى سيناء.. ولكن لم يكن هناك مجال للمصافحة ولا للقبلات، ونقل محمود بسرعة إلى عربة إسعاف من عربات الحملة، وركبت معه.. وعادت بنا إلى القناة.. وعبرت بنا فوق الجسر الذي أقيم.. وما كادت تصل

<sup>■</sup> ١٠١ = الرصاصة لا تزال في جيبي ■

إلى الشاطىء الآخر، حتى قفزت منها، والقيت سلاحى، وعدت أعبر الجسر، إلى سيناء سائرا على قدمى، وبلا سلاح، كأنى أسير في أحد شوارع بلدى. هذا ما كنت أريد أن أحس به.. أن أصل إلى سيناء كأنى أسير في أحد شوارع بلدي، بعد أن عشت سبع سنوات لا أصل إليها إلا مقاتلا..

وعدت إلى شاطىء سيناء..

والقيت بنفسى على الأرض ونمت..

دعونى أنام، لقد مضى على ثلاثة أيام لم أنم.. أريد أن أنام سالما في سيناء..

 $\bullet \bullet \bullet$ 

القرية ؟!

طبعا عدت إلى القرية..

وفوجئت .. كأنى عدت إلى عالم جديد.. لقد استقبلت وكأن كل أهل القرية كانوا يقاتلون معى.. أو كأنى كنت أقاتل من أجل كل واحد منهم.. الحياة كلها أصبحت كأنها معركة.. حتى عوضين الفلاح رأيته يضرب بفأسه فى الأرض كأنه يحاربها.. يحاربها حتى تعطيه حقه.. وفاطمة.. كم تغيرت فاطمة.. كأنه لم يكن فى حياتها حادث.. كأن عباس بيه لم يكن فى القرية أبدا..

لقد استقبلتنى كأنها الفتاة الصغيرة التى أحببتها منذ كنت صغيرا.. استقبلتنى والحياة تنبض فى كل ما فيها.. فى عينيها.. فى وجنتيها.. بين شفتيها.. بل إنها تطورت إلى حد الجرأة.. لقد اندفعت إلى بمجرد أن رأتنى.. وألقت بنفسها على صدرى رغم أن عمى كان جالسا معنا.. وهى تكرر: الصمد لله على السلامة.. الحمد لله على السلامة.

لا .. ليست المعركة وحدها صاحبة الفضل.. إن عبدالحميد وكيل الجمعية الـزراعية الجديد هو أيضا صاحب الفضل.. إن حنبلته في التمسك بالقوانين واللوائح غيرت البلدة كلها.. إن عمى الآن لا يستقبل البهوات فقط داخل الدار، إنه يجلس مع الفلاحين على المصطبة.. تصور!

ماذا تقول؟

.. ¥

لن أتزوج الآن فاطمة..

إن الزواج حياة كاملة، والحياة لا تكمل مادمت أحمل هذه الرصاصة الواحدة في جيبي.. إني مازلت كما تعودت.. أنزع رصاصة من بندقيتي كلما توقفت عن القتال واحتفظ بها في جيبي إلى أن أعيدها إلى

<sup>■ 👫 🕈 ■</sup> الرصاصة لا تزال في جيبي ■

سلاحى عندما أبدأ القتال من جديد.. وقد فعلت هذا هذه المرة أيضا.. وستبقى الرصاصة فى جيبى مادام هناك يهودى على أرضى.. إن أرضى تبدأ من سيناء. نعم إن القتال توقف..

لم أكن أريده أن يتوقف..

ومادام هناك يهودى على أرضى فكل أملى معلق فى هذه الرصاصة التى أحملها فى جيبى..

عن إذنك..

يجب أن أذهب..

( تمث )



رقم الإيداع ٥٩٠٠م الترقيم الدولي L S. B. N. 977 - 08 - 0742 - 7

■ الرصاصة لا تزال في جيبي ■ ١١١ =





converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

